

د. جلال الخياط



كيروت ، لبنات

المثال والتحول في شعر المتنتبي وحياته

# المثال والتحول في شعر المثال والتحول في شعر المحدد المحدد المددد المددد وحياته

# د. جَـ لال الخَيّاط



## جمين ولفقوت محفوظت، والطبعت الاثنانية ١٤١٤هـ-١٩٨٧م

أجازت طبعه دائرة الرقابة العامة ودائرة الشؤون الثقافية العامة بوزارة الثقافة والاعلام العراقية

دار الرائد العسري - بيروت - لبنان من ب : ١٤٤٨ - سنان من ب : ١٥٨٥ - سنان العسرة ١٥٨٨ - سنان العسرة المنان ال

### مقدمة

ليتم التواصل الزمني والفكري بين الاجيال المتعاقبة، تتمثل خلاصة جيدة لأعمال الماضين وما أضفوا على التجربة البشرية من اسهام وانجاز وتطوير، وندرس ونبحث ونلح في التأمل، ونعرف ونهتدي ونسير. وأظن أن أشعار المتنبي وأحداث زمانه ما زالت مادة لموضوعات كثيرة لم تستوعبها الدراسات التقليدية بعد، وان أكد كتّاب في قضايا معينة معروفة، افتقرت احيانا الى التعليل والاحاطة بالاسباب والبواعث، وادراك ما دفع الشاعر الى اتخاذ هذا الموقف او ذاك.

والمتنبي ظاهرة متكاملة في عالم الشعر العربي، لها ابعاد وأطر خاصة ومدى يتطلع الى اضاءة وتوضيح، يزخر بفيض لا ينتهي من قضايا أدبية، تبدو جديدة، رغم ما ألف وكتب عن الشاعر، ونعجب أنها لم تحظ، من قبلُ، بانتباه وعناية. وظل شعراء كبار عبر العصور، بمواهبهم العالية وابداعهم المتجدد مع الزمن، رجالا نظموا الشعر! ولكن المتنبي، ظاهرة، لا يماثله أحد بتفرده وتميزه، يتحد شعره وتاريخ حياته، اتحادًا غريبًا، يصعب ان نرى قرينًا له، ينضح أصاله فيم ينظم ويصدر من أفعال، وتصح لديه الحقيقة النقدية بضرورة دراسة الشعر من خلال حياة الشاعر وموقفه من عصره.

ويحدد التكامل أشعاره وحياته بفصول أربعة، الاول: نشأته وصباه

والغموض الذي يحيط به ورحلته الى البادية، واتصاله بالاعراب، وسجنه وعلاقته ببعض الممدوحين. والثاني: لقاؤه سيف الدولة، واشتراكه في الحروب والغزوات، وظهور طبقة من الحساد والمناوئين، وتحديه، فيا بعد، للامير ومجلسه، وخروجه من حلب. والثالث: ذهابه الى مصر بحثا عن سلطة وولاية، وخيبته هناك، وهروبه على نحو يزري بقصص المغامرات. والرابع: يبدأ بنجاته من جند كافور وعودته الى بغداد، وما جرى له من أحداث مع الشعراء المناوئين ورجال العصر الذين رفض ان يمدحهم، وجولته في فارس، ثم عودته، ومقتله في طريقه الى الكوفة. أحداث تتاسك باجزائها الصغيرة والكبيرة، وتهيء مادة مسرحية جيدة لوقائع عصر مثير.

وتتميز موضوعات يكتبها الباحثون عن المتنبي وأشعاره بقدرتها الهائلة على التبويب والتحديد والانفصال الشكلي عن الاطار العام، بالرغم من العلاقة القائمة. ولكنها تصعب في الاهتداء اليها مؤشراً لفهم الشاعر وعصره، ولذا يبقى المتنبي، مع البحوث الكثيرة التي كتبت عنه، مجهولا في بعض قضاياه، ومصدرا ثراً يمد الدارسين بموضوعات لا تنضب: مطالع قصائده. حبه للمجد. نسبه. كبرياؤه وطموحه. آراؤه الدينية والسياسية. مديحه. رثاؤه. هجاؤه. مزجه بين القديم والحديث في شعره. موقفه من الحياة والمرأة والفكر والانسان. مفهومه للزمن. حساده. ما أغفله الشراح من قصائده. اسلوبه. شاعريته الخ...

ويحاول هذا الكتاب أن يلم بجوانب من المتنبي ـ الظاهرة: تأثيره الواضح في النقد الأدبي، وقضية الحسد التي تفوق ما يتخيل الدارسون، وأي باحث يعرف ان حساداً للمتنبي كثيرين رافقوه في كل مكان، ولكن أن يقرر اولئك الحساد مسير شاعريته ويسدون عليه سبل طموحه ومواهبه وحركاته، ويكون تأثيرهم فيه شاملاً تاماً، ويمتزجون بأحداث حياته اليومية وينتهبون أحلامه وكوابيسه، ويشوهون عواطفه واحاسيسه، ويلاحقونه حتى مقتله، وما بعد مقتله! فمسألة تستحق وقفة وبحثاً، واذا

بها تتكامل تكاملاً درامياً مكثفاً، وكأنها من فعل خيال مؤلف مسرحي معين، وليست واقع شاعر ومأساته.

وقضية الحكمة عنده وما شاع عنه بأنه شاعر حكم تتطلب درساً واناة، لان المتنبي ابتدع شكلاً من الرمز في الحكمة للتعبير عن معان لا يستطيع ان يؤديها أداءً مباشراً، فهو ليس بشاعر حكم مجردة ولكنه صاحب اسلوب خاص في الحكمة، وان أردنا وأصررنا ان يكون شاعراً حكياً ففي موقفه من الزمن ورثائه للانسان وصراعه مع الدهر.

وشغف المتنبي بالمعارك والغزوات والامجاد والبطولة، واتصافه بنزعة حربية تسيطر على ما ينظم من اشعار، يستدعي بحثاً عن اقتران الشعر بالفروسية عنده، وكيف يصبح شاعر كبير داعية حرب.

وتقوم قضية اخرى غريبة تتمثل في العلاقة بينه وبين كافور، واتخاذ الشعر وسيلة للوصول الى الحكم، ومشاركة الممدوح السلطة، وتأثير الشعر في التاريخ حين يسدل ستاراً كثيفاً على حقبة تحول فيها عبد مملوك الى حاكم مطلق.

ولا بد ان نعرف شيئاً عن موقف المتنبي من المرأة ودورها في حياته، وهل يصح ما تناوله الباحثون بأنه بعيد عنها، زاهد فيها، تعشّق المجد وأحب القتال؟

وانفراد الشاعر، في شخصيته وآماله ومواهبه وردود أفعاله، أورثه الاغتراب والتوحد، وتفصح أشعاره عن الانفصال الذي تم بينه وبين مجتمعه وممدوحيه وأحداث زمانه، وهو يضع لنفسه دوماً مثالاً، يتحول عنه أواليه، ففي مطلع شبابه يريد أن يحقق مجدا ورفعة باشاعة اهداف معينة ويلتف حوله الاعراب، ويسجن، فيترك ذلك. ويتخذ من سيف الدولة مثالاً للرجولة والفروسية والمروءة، فيحوله حساده عنه، ويدرج في أشعاره خلاصة تجاربه فيحيل الشراح عالمه الفكري الخاص المتكامل أبياتاً

مفردة او انصاف أبيات، يسمونها حكماً، ويؤمل من كافور سلطة ويفشل، ويصبح السيف رمزا للقوة والبأس، ولكن لا يستطيع به وحده ان يغزو العالم. ويعيش الشاعر محنته.

أي جانب من جوانب ابي الطيب يمكن أن ينتهي بانه ذاتي وغريب وخاص بصاحبه. واعترضنتني في هذا الكتاب مشكلة النص الشعري، وبالرغم من مصادر ومراجع اشرت اليها، تبقى الاشعار في الطليعة، ولذا كثر التمثل بها وبدأ يطغى على الكتاب، فأضطررت ان اقلل منه، مع اهميته، ليتم الانسجام بين النص والبحث، ووددت لو لم أفعل، وان تأخذ الاشعار الكثيرة مكانها.

جلال الخياط

كلية الاداب \_ بغداد

### المتنبى والنقد الأدبى

تنتهي بالمتنبي قضايا نقدية، وتبدأ اخرى، وكان لأصالته وتميزه وأسلوبه ومواقفه واعتداده بنفسه وآرائه السياسية والشخصية تأثير في النقد الأدبى.

وتمثلث في ديوانه خلاصة للتراث العربي في الشعر والنقد منذ عصور أوغلت في القدم وسبقت الإسلام بما لا نستطيع أن نحده من سنين، وحين أصبح المتنبي وبعده أبو العلاء من أعلام المكانة السامقة التي حظي بها الأدب العربي في القرن الرابع الهجري ومطالع ما يليه، تدعمها دراسات وبحوث ومؤلفات جديدة، كاد الشعر يضرب في مجالات من الريادة واسعة وأساليب في القول غير مألوفة وعلاقات بين الألفاظ جديدة ودالة، الا ان بداية انحسار المظاهر الحضارية والضعف الذي اعترى الدولة العباسية جعل تلك الحركة، والمتنبي صاحبها، تتعثر في مجال تطورها الطبيعي، والا كان يصح لدنيا في عالم الشعر والنقد أن نقول: عصر ما قبل المتنبي وعصر ما بعد المنبي.

كان ابو الطيب ظاهرة وعلامة ومنطلقاً جديداً للنقد الأدبي وحداً فاصلاً بين النظريات النقدية السابقة وما استجد في عالم النقد من آراء وبحوث.

ولم يقصد المتنبي ان يكون مؤثراً في عملية النقد الأدبي، على نحو

مباشر، الا أن شعره أسهم في ذلك وليس للشاعر حدود في إبداعه وقدرته على التطوير والتكامل النقدي وفاعلية المسيرة الأدبية.

ظهر المتنبي وذاع شعره فانتهت قضية نقدية دار حولها نقاش طويل ولغط وجدل في تقسيم الشعر متكلفاً ومطبوعاً، واذا بديوانه يتعدى حدود ذلك التقسيم المفتعل في الحكم على الشعر بطريقة نظمه لا بقيمه الجمالية وعمقه وتأثيره في القارىء، فالمتنبي جمع، بمفهوم مقنني الشعر الى متكلف ومطبوع، بين النوعين وحين وقف النقد منه وقفة موضوعية ألفاه يلغي هذه القضية بقصائد نأت وبعدت ورفضت اي تقسيم مصطنع.

واستمر النقاش طويلاً: كيف يبدأ الشاعر قصيدته؟ وهل له ان يفتتحها بغير الطلل؟ وهل المقدمة الطللية تقليد لا مفر للشاعر ان يقتفي الجاهليين في اتباعه؟

ولم يقل أحد إن الجاهليين أنفسهم لم يصروا على انتهاج هذا التقليد لأن مئات من القصائد الجاهلية لم تبدأ بالطلل، ومنها معلقة عمرو بن كلثوم:

ألا هبي بصحنك فياصبحينيا ولا تبقيي خيور الانسدرينيا

حتى اذا ما دعا ابو نواس الى ان يعبر الشاعر عن أحاسيسه الحقيقية وألا يكون متبعاً أو معبراً عن تجربة لم يعرفها في حياته، ثار عليه نقاد ودعوا الى ضرورة افتاح القصيدة بالطلل، حتى ظهر المتنبي فأبطل أي نقاش حول المسألة وكان في مطالع قصائده غير متبع لقديم أو جديد، وترك لكل قصيدة من قصائده ان تبدأ البداية المناسبة لها، ومن مطالعه:

انما التهنئاتُ للأكفاء ولمن يدنّي من البعداء

جللاً كما بي فليك التبريك أغذاء ذا الرشا الأغن الشيك \* \* \*

أحـــاد أم ســـداس في أحـــادِ ليبلتُنــا المنــوطــةُ بــالتنــادِ

\* \* \*

أرى ذلك القرب صار ازورارا وصار طويل السلام اختصارا مدهد

ذي المعالي فليعلون من تعالى هكالعال والله فلا لا هكال

\* \* \*

كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل

\* \* \*

ايــــن أزمعـــت ايهـــذا الهـــامُ نحــن نبــتُ الربـــى وانـــت الغـــامُ

\* \* \*

اذا كان مدح فالنسيب المقدة مُ أكان مدح فالنسيب المقدة مُ أكان متيام متيا

\* \* \*

اذا غـــامـــرت في شرف مــــروم فلا تقنـــــع بمــا دون النجــــوم

فــــؤادٌ مــا تسليـــهِ المدامُ وعمـرٌ مثــلُ مـا تهـبُ اللئـامُ

ولم يقترن الشاعر المتنبي، لتميزه وتفرده وتكوينه الخاص، بأي شاعر آخر، وما اكثر الشعراء الذين زاحموه، فأوقف، دون ان يقصد ايضاً، عودة ما دار عن البحتري وابي تمام من موازنات ومعادلات.

وما عاد للخصومة الشديدة التي تنشأ بالمقارونة بين شاعرين او اكثر مثلها نجد في العصر الأموي بين جرير والفرزدق، شأن في القرن الرابع لأن المتنبي لم يدع لأحد ان يكون نداً له فينشغل الناس، على عادتهم، بأي أشعر، كان وحيد زمانه في الشعر، ولأن النقد الأدبي الجيد لا يلجأ الى اسهاء التفضيل في الحكم على المبدعين الحقيقيين بأحسن وأروع أو أتعس وأردأ، فتلك الاسهاء صفات دائمة، وهي الى تعميم الاحكام أقرب منها الى الرأي الموضوعي الهادىء المحدد ولأن قيامها على أسس ثابتة، غير انطابعية شخصية ضرب من المحال.

وبروز انسان متميز في مجال ما لا يعني احتكاراً لعالم الابداع، وكثيراً ما يبتهج هواة الخصومة والنقاش بوجوده ليسدوا الطريق امام مبدعين جدد وكأن مجالات الابتكار لا يمكنها ان تضم جموعاً من الساعين الى تجاوز القدرات البشرية في التجدد الدائم، وهذا ما أثبته المتنبي حين استطاع ان يتفوق على كثير من الماضين. الا انه أيضاً اصبح ذريعة لإسقاط من حاول ان يكون له مكان تحت شمس الشعر في عصره، وما بعد عصره، دون ان ننحو باللائمة عليه فلم يكن له في هذا وذاك يد أو تصميم.

وأنهى المتنبى قضية تقسيم الشعراء طبقات ومراتب تبعاً لمقاييس تحاول

ان تكون موضوعية او لنقد انطباعي \_ تأثري قائم على ذوق الناقد ومزاجه، فلو حاول ابن سلام آخرُ في القرن الرابع او الخامس ان يضع الشعراء في مراتب فيكون المتنبي في الأولى فمن يضع في الثانية والثالثة. الخ، فالبون بينه وبين معاصريه شاسع واسع، فضمرت قضية تقسيم الشعراء طبقات وما عاد لها مكان واضح في النقد بعد المتنبي، ولكل شاعر عالمه ومذاقه ومزاجه ومواهبه ومدى ما تصل اليه قدراته.

وتضاءل مجال الصراع بين القديم والجديد، والتعصب لهذا وذاك والغاء الحاضر للهاضي او طغيان الماضي على الحاضر، وأي صراع يمكن ان يبقى؟ وقد مزج المتنبي في شعره بين القديم والجديد واستطاع ان يفرض اسلوباً خاصاً هو خلاصة للقديم والجديد، ولم يجرؤ أحد ان يقول: لو أدرك المتنبي يوماً واحداً من الجاهلية ما فضلت عليه احداً. فالحكم على الشاعر وابداعه بيوم مولده معيار نقدي ساذج ومرفوض. ولم يُجابه المتنبي بما عُدَّ ضعفاً لدى أبي تمام حين قيل له: يا فتى ما أشد ما تتكىء على نفسك، وكأن الاتباع والتقليد من شروط الابداع، فصار اتكاء المتنبي على نفسه أحد أسرار عبقريته.

هذا الصراع بين القديم والجديد، وإن قدم دراسات وآراء أثارت وأفادت، كان هدراً حقيقياً لطاقات الشعراء شلَّ حقباً طويلة من قدرات المبدعين والنقاد فألغاه المتنبي، وارثاً شرعياً حقيقياً للتراث الشعري، بجديده وقديمه، وكأن تاريخ الشعر العربي، منذ أن وقف الشاعر الجاهلي واستوقف وبكي واستبكى، قد تبلور فيه.

ولكن لا بد للنقاد والقراء من صراع ونقاش وجدل فقدم المتنبي شعره بديلاً فقامت الخصومات حوله وملأ الدنيا وشغل الناس:

أنام مل، جفوني عن شواردها ويتصم ويسهر الخلق جراهما ويختصم

وأزرى المتنبي بمسيرة النقد القاعدي ومحاولة إخضاعه للمقاييس الثابتة والتقنين كالبلاغة. ولو نجح النقاد في تقعيد النقد لانحسر وتقلص، فها الأسس التي يمكن ان تستقر للابداع والخلق، وليس للعبقريات قمم وأبعاد محدودة او محطات أخيرة لا تجاوز بعدها؟

وحار النقاد المؤيدون والمناوئون بأية قاعدة يمكن ان يبرهنوا على شاعرية ابي الطيب الفذة، او ينكروا له اي فضل، فتخبطوا في مدح وقدح وتطرفوا في هذا وذاك، حتى ان خصوماً غيروا من أشعاره وكلماته لينعوا عليه اخطاء متوهمة.

وأسهم المتنبي في اتساع مجالات النقد وظهور قضايا جديدة فيه، وبرز منحى رائع يُعنى بالأساليب، ولا سيا فيا تفرد به المتنبي من موقف بإزاء اللغة، وما أتى به من جملة شعرية أدت الى شهرة وصيت وسطوة، فظهرت دراسات الجرجاني وابن الأثير وغيرها في النقد اللغوي وفي مباحث الاسلوب نتيجة شارك المتنبي بقسط فيها، وكانت تلك الدراسات وغيرها خلاصة للنقد الأدبي في عصوره السابقة وبعد أن شاعت البحوث التي جعلت الاعجاز محورها.

وتثبت مع المتنبي قضية اخرى، قبل ظهور سانت بيف بمئات السنين، فالنقد الأدبي كان يُعنى، في كثير من الاحيان، بالشعر وحده دون الشاعر، وأصبح لدى المتنبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالشاعر وأفكاره ونفسيته وأحداث زمانه، ودارت رحى النقد عن الشعر ممتزجاً بصاحبه، منطلقاً من تجاربه، مقترناً بعصره، متأثراً بعوامل سياسية واجتماعية وبيئية وغيرها.

ووحدة الموضوع في القصيدة من قضايا النقد التي أنهاها المتنبي، فالتقاليد الشعرية قبل الاسلام كانت تميل الى ان القصيدة ينبغي ان تكون متعددة الموضوعات، ولكن هذا لا يمنع ان تأتي قصائد بموضوع واحد، الا ان نقاداً، ومنهم ابن سلام، فضلوا الشاعر الذي تختلف موضوعاته

الشعرية، والقصيدة التي تضم اكثر من موضوع، فجاء المتنبي وأثبت ان الابداع الشعري، سواء انطوت القصيدة على موضوع واحد او موضوعات شتى، له من صاحبه ما يجمع شتاته كالألوان المتباينة في اللوحة التي تتداخل لتصبح اجزاء من وحدة تلك اللوحة وعالمها الخاص وجوها المتاسك.

أليس للمتنبي، اذًا، دور كبير في النقد الأدبي، ما زال يتطلع الى اضاءة ودراسات.

### المتنبي وحاسدوه

لم يثر شاعر حساداً ومناوئين ونقاداً ومعجبين، في عصره وما بعد عصره، كما فعل ابو الطيب المتنبي، ماليء الدنيا وشاغل الناس، فخلف ثروة أدبية تزداد مع الايام، وتضارباً في الآراء وتناقضاً في الاحكام، لم يشهد الادب العربي مثيلاً لهما في أطواره المختلفة، ولعل الخصومة التي رافقت المتنبي، والحسد احد اسبابها، من أكبر قضايا الشعر في العصر العباسي. ولا تنتهي مهمة الشاعر بالنظم، ولكن بدفع الآخرين الى تأطير انتاجه بالنقد، لحيويته وابداعه، فيسهم في تطوير الاداء الشعري والنقدي. وكان المتنبي في هذا وذاك ظاهرة ودليلا وشاهد عصر. ووراء عالم المتنبي الادبي بواعث كثيرة، في طليعتها اصالته وموهبته، ومزجه بين القديم والحديث، وتميزه من اقرانه الشعراء، باسلوب ومعان واتجاه ونوازع، فأخل ذكرهم وأوقع فيهم الحسد والغيرة والمرارة واللوعة.

وللمتنبي قدرة على الاثارة نادرة فيا ينظم من شعر وما يفصح من آراء وما يصدر من مواقف، وفي حياته المليئة بالحركة والعنفوان والتنقل والترحال وفي افكاره ذات التوقيت الحاسم السريع، وفي طموحه وآماله الكبيرة وشغفه العجيب بمجد لم تدركه طقوس ملوك العصر. ولو جاز لنا ان نقرنه بالمعري امتداداً مكملاً ومتماً نهض بالقرن الرابع الهجري الى المكانة الادبية التي يتبوأها بين العصور، لعرفنا أية موهبة تمتع بها شاعرنا،

يصعب تعيين أبعادها، ويسهل الايماء الى قضايا كثيرة حدت من آفاقها، وضاءلت من قدراتها، وضلت من انجازاتها، كالمدائح وما شغلت من حياة الشاعر ووجدانه وهدرت من طاقاته، وما تضمنته من صفات ثابتة للمدوحين مها اجاد الشاعر في سردها، تظل ذات قوالب محدودة، تفتقر الى التشابك والصراع والعمق والصيرورة والتطور (۱۱)، والحساد الذين كان لهم تأثير عظيم في حياته وفي شعره وعلاقاته مع الممدوحين. فهل نستطيع ان نبرر اهتام شاعرنا بأولئك الحساد؟ وان نحيط بمدى تأثيرهم فيه وقدرتهم على توجيه موهبته وردود افعاله وهمومه وتطلعاته؟

رافق الحساد المتنبي منذ صباه ومطالع حياته الشعرية الاولى (7), يصاحبونه في كل مكان ولا يفارقونه اينا حل، وشكلوا عصبة قوية متاسكة في حلب ايام سيف الدولة، الرجل المرموق بين حكام عصره: (7) وكان \_ رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه \_ غزة الزمان، وعاد الإسلام، ومن به سداد الثغور، وسداد الامور (7)، فخليفة بغداد انحسرت عنه أبهة أسلافه، وانتهب الدولة العباسية حكام وملوك، عرب وعجم، شغلتهم خصومات وغزوات ومطامع وصبوات، وحملات الروم تترى على الحدود، فيتصدى لها سيف الدولة بشجاعة وقدرة حربية عالية (1).

وما عادت للشعر تلك السطوة العباسية المعروفة، ولكن اللقاء بين الشاعر والامير ارجع له الاشراقة السابقة ومثل علامة مضيئة في القرن الرابع الهجري، بحدود تقاليده الشعرية المعهودة، نمت وتطورت ثم انتهت، أضر بها الحساد، وكان لها ان تستمر فتقدم أمثلة شعرية أكثر بما صنع المتني في مدائحه وسيفياته ووصفه للمعارك والغزوات، ولو لم يكن المتني شاعراً أصيلاً مبدعاً متميزاً، ولو لم يكن سيف الدولة: « ... مقصد الوفود، ومطلع الجود، وقبلة الامال، ومحط الرجال، وموسم الادباء، وحلبة الشعراء... "(٥) ، لما نشأت لديه طبقة من حساد الشاعر واعدائه

انهت ذلك اللقاء بفراق مأساوي، وبددت قدرات المتنبي عند كافور وغيره، بالرغم من أن سيف الدولة: «كان اديباً شاعراً محبا لجيد الشعر، شديد الاهتزاز لما يمدح به... «(١) ، وخلف ذلك الفراق حسرة دائمة ولوعة متقدة، واوقع بالشاعر وفت في عضده، واضناه واتعبه، وعمل على تلاؤم الظروف التي ادت الى مقتله، وهو يدرج في مطلع العقد السادس من عمره. وكانت فاجعة كبيرة مني بها الشعر واصحابه.

حظى ابو الطيب عند سيف الدولة بمكانة سامقة لم يبلغها شاعر عند ممدوح من قبل ولم يجتمع قط بباب احد الملوك \_ بعد الخلفاء \_ ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر ونجوم الدهر «(٧) ولكن المتنبي اشترط على ممدوحه الا ينشذه واقفاً والا يقبل الارض بين يديه (١٠) ، لاعتزازه بنفسه ومعرفته بقدراته، وتعاليه وكبريائه، فرضى سيف الدولة ولم يهتم بتقاليد المديح السائدة وأورث الحساد غمَّا فاتهموا المتنبي بالجنون(٩)، وكان ابو محسد يحصل على ثلاثة الاف دينار سنوياً، وعلى اعطيات وجوائز في مناسبات خاصة: «وأخبرني بعض المولدين ببغداد، وخاله ابو الفتح يتوزر لسيف الدولة: ان سيف الدولة رسم له التوقيع الى ديوان البر بأخراج المال فيها وصل به المتنبي، فخرجت بخمسة وثلاثين ألف دينار في مدة أربع سنوات »(١٠) ، فليس عجيبا أن يقتل الحسد الشعراء ، وأن يقفوا في طليعة مناوئيه ومبغضيه لانه استلب منهم الشهرة والمجد والعطاء « فخافوه على ارزاقهم »(١١)، وكان الى هذا وذاك رفيقاً ومصاحباً لسيف الدولة في حله وترحاله، وحروبه وغزواته، يخاطبه خطاب الصديـق والحبيب، وهم ينتظرون على الابواب حتى يؤذن لهم بالدخول وتقبيل الارض والانشاد، وقد يمنعون ويحجبون، فكثر حاسدوه وتألبوا عليه واجتمعوا على الانتقاص منه: « ولم يستطيعوا أن ينظروا في غير حقد الى ما كان يتمتع به المتنبي من حظوة عند سيف الدولة ومن اعتزاز عند المعجبين به، وكان في أخلاق ابي الطيب، بنوع خاص، ما لم يستطيعوا قبوله. وقد زاده كبراً ما لاقى من نجاح. ومنذ وصوله عند سيف الدولة، وحتى قبل أن يكون اتباعه حلقة أدبية، اجتمع خصومه في عصبة تكونت من كانت تصرفات الشاعر تثيرهم وممن كانوا يخشونه على ما لهم من امتيازات "(١٠)، و « قيل: ان الخالديين، ابا بكر وأخاه عثمان، قالا لسيف الدولة: انك لتغالي في شعر المتنبي، اقترح علينا ما شئت من قصائده حتى نعمل أجود منها، فدافعها زماناً، ثم كررا عليه، فأعطاهما القصيدة التي مطلعها »:

لعينيكِ ما يلقى الفواد وما لقىي وللحب ما لم يبق مني وما بقي

فلما أخذاها ، قال عثمان لاخيه ابي بكر : ما هذه من قصائده الطنانات ، فلأي شيء اعطاناها ؟ ثم فكرا ، فقال أحدهما لصاحبه ، والله ما أراد الا هذا البيت :

اذا شاء ان يلهاو بلحياة أحمق أراه غباري ثم قال لا الحيا

فتركا القصيدة ولم يعاوداه ولم يعملا شيئاً «(۱۲)، ولم يقصد سيف الدولة ذلك البيت وحده وانما البيت الذي يليه أيضاً (۱٤):

ومــا كمــدُ الحســاد شيئـــا قصـــدتـــه

ولكنه من يزحم البحر يغرق

وأعرض سيف الدولة عن ابي العباس النامي: «وكان عنده تلو المتنبي في المنزلة والرتبة »(١٠) ، فعاتبه فلم يحر جوابا فألح ، فقال: انك لا تحسن ان تأتي بمثل قوله:

يعودُ من كنلَ فتنع غيرَ مفتخرٍ وقند أغنال عتفي محتفيل

فغض ابو العباس النامي ولم يمدحه بعدها (۱۱) ، و كتب رسالة يتعقب فيها أخطاء المتنبي ، اشار اليها ابن و كيع في (المنصف) (۱۷) ، ولم يجد فيها غير سب المتنبي من غير ايضاح العيب في قوله (۱۸) ، و كان النامي قد وجه خطابه الى المتنبي : « واين ذهبت وفي أي ضلالة همت ومن اي قليب جهالة اغترفت ؟ هذا النوع الذي اكثرت العجب به هو الذي اكثر التعجب منك (10) ، ولكن حسد ابي العباس لم يمنعه من الاعجاب ببعض أبيات المتنبي ، قال : كنت اشتهي ان اكون سبقته الى معنيين ما سبق اليهما ، أما احدهما فقوله (۲۰) :

رمــاني الدهـــرُ بــالارزاء حتى فــؤادي في غشاء مــن نبـال فصرتُ اذا أصــابتني سهــامّ تكسرتِ النصـالُ على النصــال

والآخر :

في جحف ل ستر العيون غبساره فك الآذان فك الآذان

كأن عليه من حدقي نطاقا

فقال: «هذا والله معنى ما قدر عليه المتقدمون... وحم في الحال حسدا وتحامل الى منزله ومات بعد ثلاثة ايام  $(^{(7)})$  وينفي البديعي هذه الرواية، بعد ان اوردها، لان السري استعمل هذا المعنى بقوله $(^{(77)})$ :

أحاطت عيون العاشقين بخصره

فهــــن لــــه دون النطــــاق نطــــاق

ومقتل السري ببيت شعر للمتنبي، ان صح ولم يكن تلفيقاً، ذو دلالة كبيرة على مدى ما يدركه الكتاب من غيرة الشعراء وحسدهم لأبي الطيب الذي تحداهم وأهانهم في أول قصيدة القاها بين يدي سيف الدولة(٢٣):

غضبت لسه لما رأيست صفساتسه

بلا واصف والشعسر تهذي طاطمُسة

وكثر الحساد واحكموا الطوق حتى ان أبا فراس قال لسيف الدولة: «ان هذا المتمشدق كثير الادلال عليك ، وانت تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار عن ثلاث قصائد ، ويمكن ان تفرق مائتي دينار على عشرين شاعرا يأتون بما هو خير من شعره ، فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه (37) ، ولا يخفى ان شاعرا كأبي فراس يدرك مدى قدرة المتنبي الشعرية وموهبته العالية وتميزه من أقرانه الشعراء . ولم يغتفر ابو العشائر للمتنبي عدم اهتمامه به بعد ان أسدى اليه فضلا كبيرا وأهداه الى سيف الدولة (67) ، فترفع بعد ذلك عن مدحه ، وكان قد نظم له قصائد ومدائح كثيرة (67) .

ومما اقلق المتنبي وأسهم في اتخاذه مواقف حاسمة، منها فراق سيف الدولة وتوجهه الى كافور، اقبال الامير عليه، باديء الامر، بقوة وشغف واعجاب، ثم الاستاع الى الوشاة والحساد والتأثر باقوالهم، فيما بعد، والإعراض عن الشاعر: «قال ابو الفتح بن جني: كنت قرأت ديوان المتنبي عليه فلما وصلت الى قوله: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب \_ القصيدة، قلت له، يعز علي ان يكون هذا الشعر في ممدوح غير سقف الدولة، فقال: حذرناه وانذرناه... ألست القائل فيه:

أخا الجود أعط الناس ما أنت مالكً

ولا تعطينً الناس ما انا قائلُ

فهو الذي اعطاني لكافور بسوء تدبيره وقلة تمييزه »(۲۷)، فموقف سيف

الدولة المتأرجح بين الشاعر وحساده، خلف نوعاً من المعاناة، كانت وطأتها ثقيلة على كبرياء المتنبي ووجدانه، لانه احب سيف الدولة واطأن اليه ولم يخجل من مدحه وتطلع الى تحقيق الامجاد في غزواته وحروبه. ولكن الامير غافل وأبا محسد وحيد، عدته موهبته الشعرية، ومبغضوه كثيرون، ووسائلهم متنوعة، منها الاكاذيب والمكائد، لا يهدأ لهم بال حتى ينهوا ما بين الشاعر وصاحبه. وبدأ صراع مرير خفي بين المتنبي والحساد: اما ان ينتصر او يندحر، والمحكم هنا سيف الدولة، وعليه وحدة تتوقف نتائج الصراع والحلبة في حلب، وله ان يقرر الى أي الجانبين يميل، هل يهدر الموهبة الشعرية العالية بأقوال الحاسدين؟ واين تصير رعايته للشعر وحبه المخلود فيه؟ وشمر المتنبي عن ساعديه، ولم يملك سوى الشعر يدفع به الحساد ويدير الصراع، فليتخذه درعاً واقية، ولينبه سيف الدولة الى الامر الجلل، فهو الخصم والحكم، وهو المجد والخيبة (٢٨):

ازل حسد الحسداد عني بكبتهم الحسداد في بكبتهم التي صيرتهم التي حسدا

فسيف الدولة خلق طبقة من الحساد أزعجوا الشاعر بأراجيفهم واقوالهم ويتحتم عليه ان يزيلهم من الطريق، وان يهيء له اجواء الابداع، فان خذله اوقع به بعد ان: « جذب بضبعه ورفع من قدره  $(^{(79)})$ , واتاح للحساد ان يشمتوا، والشاعر يبحث عن عذر  $(^{(77)})$ :

وللحســاد عـــذر ان يشحـــوا على نظــري اليــه وان يــذوبــوا فــاني قــد وصلــت الى مكــان

اليــــه تحســـد الحدق القلــــوبُ

وحين وصل الى ذلك المكان لم يبال ان يسخط الناس جميعا ليرضي مدوحه (٢١):

وبمهمجي ياعسادلي الملك الذي أسخطت كل الناس في ارضائه

فليس له سوى ان يحثه على الالتزام بمواقفه الاولى وعدم الاستماع الى الوشاة (٢٢٠):

رويددك ايها الملدك الجليدلُ تندلي وعدد من تنيدلُ وعدد كل بدالمقدم ولدو قليدلا فيا تجود بددوا كل عددوا كدائها وداعدك والرحيدلُ والرحيدلُ والرحيدلُ والرحيدلُ والرحيدلُ والرحيدلُ والرحيدلُ والرحيدلُ

فان آزره الامير، في حلبة صراعه مع الحساد، قضى عليهم بسيف يقطع الهام في غمده (٢٣٠):

اذا شد زندي حسن رأيك في يدي ضربت ضربت بنصل يقطع الهام مغمدا ومسا أنسا الا سمهسري حلته وسا أنسا وراع مسددا

ويريد من سيف الدولة ان يفرق بين الكريم واللئيم وان يحسن مواطن الرفض والقبول والقوة والضعف(٢٠):

اذا أنت اكرمت الكريمَ ملكته وان انست اكرمست اللئمَ تمردا وضعُ الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى

فسيف الدولة نفسه لم ينج من الحساد والمبغضين والحاقدين (٢٠٠): فدتك نفوسُ الحاسدين فسانها معسدبسةٌ في حضرةٍ ومغيسب

وفي تعــبٍ مــن يحســدُ الشمسَ نــورَهــا

ویجهد ان یا نیساتی لها بضریب

وكان قد ضرب الامير خيمة، وأشاع الحساد ان مقامه يتصل بها، فهبت ريح شديدة فوقعت الخيمة، فتكلم الناس في ذلك، فنظم المتنبي قصيدة، منها(٢٦):

فها العـــانــدونُ ومـا أملــوا ومـا الحاسـدون ومـا قــولـوا هـم يطلبـون فمــن ادركـوا وهـم يكـذبـون فمـن يقبـلُ

والامثلة كثيرة. ولكن هذه التعاويذ الشعرية لم تجد نفعًا ولم تحقق أملا! وبقي موقف سيف الدولة عيل تارة مع الشاعر واخرى مع الحساد وبدأت الأرض التي يقف عليها المتنبي في حلب تميد، ولم يكن ممن يقبل الذل او يخلي مكانته في القمة للآخرين، ولا ممن يقر بانتصارهم عليه، فترك التنبيه والحث والاشارات البعيدة ولجأ الى العتاب، وكان عتابه في البداية رقيقا حييا أشبه بالهمس بين رفيقين او المناجاة بين حبيبين (٢٧):

أرى ذلك القررب صرار ازورارا وصار طرويل السلام اختصارا تركتني اليروم في خجلية امروت مراراً وأحيا مرارا اسارقك اللحظ مستحيياً فلا تلـــزمنّـــي ذنــــوبَ الزمـــان

اليَّ أســـاء وايـــايَ ضـــارا وعنـــدي لـــك الشرَّدُ الســائـــرا

ت لا يختصص ن م ن الارض دارا

قـــواف اذا سرن عـــن مقـــولي

وثبن الجبال وخضر البحرارا ولي فيك مسالم يقرل قرائد

ومسالم يسر قمسر حيست سسارا

فلو خلق الناس من دهرهم

لكانسوا الظلام وكنست النهسار

ويسفر ابو الطيب، حين لا ينفع العتاب، عن شعوره الحقيقي ورفضه للواقع المهين، ولموقف سيف الدولة المضطرب، ويطرق بصوت جديد لا يعرف المهادنة والمراوغة، ويعلي من شأن كبريائه، ويحل العنف الشعري مكان اللوم والعتاب، لعل فيه خلاصاً، ويطلع على سيف الدولة بقصيدته الخالدة التي تفصح عن سات الشاعر ودواخله النفسية اكثر من اية قصيدة اخرى. وكانت رد فعل شعري قوي للحساد والمناوئين ومواقف سيف الدولة منهم (٢٨):

واحـــر قلبـــا من قلبـــه شبُ وحـالي عنــده سقــمُ ومـن بجسمــي وحـالي عنــده سقــمُ

ولم تجدِ هذه القصيدة شيئًا (٢٩) ، بالرغم من حمها الثائرة وتقريع سيف الدولة الواضح والتعريض به ، وما عاد امام الشاعر سوى الرحيل ، فقد وصل به الامر ان يهينه ابن خالويه بالضرب، إثر مناقشة لغوية ، فلا

ينتصر له سيف الدولة. قال المتنبي لابن خالويه، بعد ان أخرج من كمه مفتاحاً ليضربه به: « ... اسكت ويحك، فانك أعجمي واصلك خوزي، فإ لك وللعربية ؟ فضرب المتنبي بذلك المفتاح فأسال دمه على وجهه وثيابه، فغضب المتنبي اذ لم ينتصر له سيف الدولة لا قولاً ولا فعلاً، فكان ذلك احد أسباب فراقه (0,1)، ويرى محمود محمد شاكر ان هذا الفراق حصل لاسباب اقتضاها حب ابي الطيب لخولة أخت سيف الدولة (0,1)، وينحي بعض الكتاب باللائمة على الشاعر، وكأن لم يكن للحساد ذنب: « ... تعتب وتظام وكان هو الظالم لنفسه، ... في طبعه استدعاء عداوات الناس لانه كان عريضا كثير التعريض والتصريح لندماء سيف الدولة ، شديد الزهو والافتخار عليهم ، ... وكانوا عصبة ، وآل الامر سيف الدولة ، شديد الزهو والافتخار عليهم ، ... وكانوا عصبة ، وآل الامر الى ان غلبوه وازعجوه عن حضرة سيف الدولة وأخرجوه من نعمته (0,1).

ويشد المتنبي الرحال الى مصر، ويظل وفيا لسيف الدولة، ويلاحقه حساد حلب وهو في مصر، ويشيعون انه توفي وينعونه في مجلس الامير (٤٣):

يامسن نُعيستُ على بعسدٍ بمجلسه

كـــل بما زعـــم النـــاعـــون مـــرتهن

كم قد قنلت وكم قد مت عندكم

ثم انتفضـــت فــــزال القبر والكفـــن

قد كان شاهد دفني قبل قدولهم

جماعــةً ثم مــاتــوا قبـــل مـــن دفنـــوا

وأشار، في قصائد يمدح بها كافوراً، الى سيف الدولة اشارات كثيرة تفصح عن حبه ووفائه الدائم له، ولكن ما الذي يفعل الشاعر وقد استمع ممدوحه الى قول عداته، وتلبسه الشك من كل جانب(١٤١):

فلو كان مايي من حبيب مقنع

عــذرتُ ولكــن مــن حبيــب معمــم

رمى وانقى رمى ومن دون ما انقىى وقوسى وأسهمى وقوسى وأسهمى اذا ساء فعلُ المرء ساءت ظنونه وسادة من توهم

وأصبح في لبل مسن الشك مظلم

ويخاطب قلبه ويطلب منه الوفاء لمن نأى وغدر ولم يرزق جوده خلاصاً من الاذى(١٥٠):

حببتك قلبي قبل حبك من نأى وافيا وقد كان غداراً فكن لي وافيا الجودُ لم يرزق خلاصا من الاذى

فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا

ويأتيه في العراق نعي أخت سيف الدولة فيكتب اليه قصيدة، يخاطبه فيها (٤٦):

أرى العـراقَ طــويــلَ الليــل مــذ نُعيــت

فكيف ليل فتى الفتيان في حلب يظين ان في عبر ملتهاب

ان حسوادي عير مسهستب وان دم<u>ع جف</u>وني غير منسكسب

بلى وحسرمة من كانست مسراعيسة

الحرب أدار القلم المجاد والقصاد والادب

يــا احـــنَ الصبرِ زر أولى القلــوب بها

وقــل لصــاحبــه يـــا انفـــع السحـــب وأكـــرم النـــاس لامستثنيـــا أحــــداً

من الكرام سوى آبائك النجب

ويدرك سيف الدولة ما فعل، ويندم ويأسى، ويود لو يعود الشاعر، ويكتب له، ويهم المتنبي بالرجوع، ولكنه يخاف الوشاة والحساد ان يعاودوه ويخشى النميمة والكذب، فيمتنع. وهكذا استطاع الحساد ان يبعدوه عن سيف الدولة وان يمنعوا عودته اليه، وان يكونوا سداً منيعاً بينها، وظل اللقاء املا لا يتحقق، وخلف في قلبيها جرحا لا يندمل (٤٠٠):

فهم تُ الكتاب أبر الكتاب فسمعا لأمر العراب فسمعا لأمر العراب وطوعاً له وابتهاجاً به وان قصر الفعال عما وجب وان قصر الفعال عما وجب وان الوشاة وان الوشات طرق الكذب وتكثير قروم وتقليله وتقليله وتقليله وتقليله وتقليله وتقليله والخباب والخبان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب وينصرني قلب والحسب والمحال القالي بلد بعد كان يتم ولا اعتضات ما رب نعماي رب واني لاتباع تمان رب نعماي رب واني لاتباع تمان الله وسقال السحب وسقال الله وسقال الله وسقال السحب وسقال الله وسقال السحب وسقال الله وسقال السحب المحسب وسقال الله وسقال السحب

وتحقق ما اراد الحساد، ولم يستطع فارس العصر وشاعره، ان يصمدا امام المكيدة والحقد، او ان يلتقيا بعد فراق، ونأى المتنبي عن سيف الدولة، وانفرط ما انعقد بينها، وكان يحث كافورا على ان يثأر له من اولئك الحساد وان يوليه مقاطعة تحزنهم وتغيظهم فينتصر عليهم الشاعر، ويسعد بعد شقاء، ويرفل في اثواب المجد (١٤٨):

ابا. المسك ارجو منك نصراً على العدا

وآمل عزآ يخضب البيض بالدم

ويــومــــأ يغيـــظ الحاســـديـــن وحـــــالــــةً

أقيم الشقا فيها مقام التنعسم

ويبدأ طور مأساوي جديد بين الشاعر وممدوح آخر، ولم يكن كافور يجهل ان طموح المتنبي لا حدود له، فلم يمكنه مما أراد، خوفاً على ملكه اولاً، ثم ان شاعرا من قبل لم يطلب ان يشارك الممدوح الحكم ليغيظ حساده وينال منهم، ولولا اولئك الحساد لما غادر المتنبي حلب، ولما مدح كافوراً، ولما أورث ذلك المدح ندماً، ولما انعكس ذلك الندم هجاءً (١٤٩)، وبعد رحلة الثار من الحساد الخائبة في مصر، يهرب الشاعر فيتعقبه جند كافور، وينجو ويذبع قصيدته الشهيرة في هجائه، ومنها (٥٠)؛

اذا أردت كميت اللون صافيسةً

وجـــدتها وحبيــــبُ النفسِ مفقــــودُ

ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها

أني بما أنــا بـاكٍ منــه محـــودُ

ويذكر في المقصورة (٥١)، خروجه من مصر والنوق السريعة التي اجتازت به المهالك، وما لقي من احداث، ويفخر ويهجو كافوراً لانه لم يتأر له من حساده، أو يهيء له حكماً ربما كان الشاعر يود به ان يلم من شتات أمة مزقتها دويلات وخصومات.

ويرافق الحسد ابا الطيب في كل مكان، قبل رحلته الى مصر وبعدها، وكان له مناوئون أقوياء من بين رجال عصره الذين لم يتمدحهم او لم ترضهم اماديحه القليلة لهم، فادركوا انه يستهين بهم ولا يجدهم يستحقون مديحه، وليس لهم من طريق الى الخلود غير الشعر، والمتنبي يضن عليهم به، فغضبوا وثاروا وهددوا وتوعدوا، وتجمعت عندهم طبقات اخرى من

الحساد والوشاة، وأغروا بأبي محسد شعراء وكتاباً وجدوا مجالا رحبا للنيل منه، بقصائد ورسائل، ووسائل أخرى. فكان ان اقترن حسد هؤلاء باولئك ومما تذكر كتب الادب: ان ثلاثة من بني حيدرة لعداوة بينهم وبين المتنبي قالوا لصاحب طرابلس، ابن كيغلغ، حين مر الشاعر بها: ما نحب ان يجاوزك ولم يمدحك، مع معرفتهم بترفعه عن مدحه، فراسله وسأله، فاحتج بيمين الى مدة، فسد عليه الطرق حتى تنتهي فيمدحه، واضطر الشاعر ان يهرب وأذاع قصيدة في هجائه (٥٠).

واستطاع أحد حاسديه وهو الأعور ابن كروس، ان يفسد عليه محدوحه بدر بن عهار، حين سار الى طبرية وتخلف عنه الشاعر فكتب اليه ابن كروس: «ان ابا الطيب انما تخلف عنك رغبة بنفسه عن المسير معك، وبلغ ذلك ابا الطيب فثارت نفسه وعزم على الرحيل وخاف ان يسلمه بدر الى اعدائه فيرصدوا له ويفتكوا به على غرة «(٥٠)، وكان قد خاطبه بقوله (٤٠٥):

عدوي كالُّ شيء فيك حتى للله المحتى الأكم موغرة الصدور فلسو اني حسدت على نفيس للمحت المحدث على نفيس للمحدث بسه للمحدث الجد العشور ولكني حسدت على حياتي وركاني حسدات على حياتي ومساخير الحياة بلا سرور

واتخذ قوم الهجاء وسيلة للايقاع به فكتبوا قصيدة في هجاء الحسين بن اسحاق التنوخي ونحلوها ابا الطيب، فكتب اليه يعاتبه، فقال (٥٥): أتنكر يا ابن اسحاق إخائيي

وتحسب ماء غيري من انائسي وهبني قلت هندا الصبح ليل

أيعمسي العسالمون عسن الضيساء

تطيم الحاسديسن وانست مسرة جُعلت فداءه وهسم فسدائسي

ومن اعداء المتنبي ابن خنزابة، وزير كافور: « فقد جر المتنبي على نفسه كثيرا من الصعاب بمصر، بترفعه عن بطانة كافور ووزيره ابن الفرات المعروف بابن خنزابة (0,0)، الذي جمع كتبه وجمهرة من الادباء وجهد لينفي عن المتنبي فضله في نظمه لهذا البيت:

أزورهـــم وســـوادُ الليـــل يشفـــع لي وانثني وبيـــاضُ الصبـــح يغـــــري بي

وابتكاره لمعناه دون اقتباس او سرقة او اتكاء على بيت شاعر آخر، وذهبت جهود ابن حنزابة، نبطي مقصورة المتنبي (٥٠)، الذي الف كتاباً في اسهاء الرجال والانساب (٥٠) وجماعته سدى (٥١)، وكان ابن وكيع من انصار الوزير فألف رسالة سهاها: (المنصف للسارق والمسروق من المتنبي)، قال عنها ابن رشيق: «ما ابعد كتاب المنصف من الأنصاف» (٦٠).

ومن حساد ابي محسد ومبغضيه ابن العميد، «وكان يخاف ان لا يحدحه»(١٦)، دخل عليه احد اصحابه: «قال: فوجدته واجما وكانت قد ماتت اخته عن قريب فظننته واجداً لأجلها فقلت لا يحزن الله الوزير فها الخبر؟ قال: انه ليغيظني أمر هذا المتنبي واجتهادي في ان أخد ذكره وقد ورد علي نيف وستون كتابا في التعزية، ما منها الا وقد صدر بقوله:

ط وى الجزيد وقى جداء في خبر فرعت فيه بامالي الى الكذب فرحت فيه بامالي الى الكذب حتى اذا لم يدع في صدق في شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي

فكيف السبيل الى إخاد ذكره ؟ فقلت: القدر لا يغالب، والرجل ذو حظ من اشاعة الذكر واشتهار الاسم، فالأولى ان لا تشغل فكرك بهذا الامر  $^{(17)}$ ، وقد مدحه المتنبي بالرغم من ذلك  $^{(17)}$ ، ووصفه بأنه الاسكندر في ملكه وارسطو في علمه وبطليموس في حكمته  $^{(17)}$ .

واحب الصاحب بن عباد ان يمدحه المتنبي: « فلم يقم له وزناً » $^{(10)}$  ولم يقصده فجزع وسخط $^{(17)}$  » « واتخذه الصاحب غرضا يرشقه بسهام الوقيعة » ويتتبع عليه سيئاته » $^{(17)}$  فكتب رسالته: « الكشف عن مساويء المتنبي » $^{(10)}$  ، ولم تكن هذه المساويء تستحق بحثا وعناءً ، فألف الجرجاني كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه:

" ... فأحسن وأبدع وأطال وأطاب وأصاب شاكلة الصواب ... " (١٦) ، ومما قاله الجرجاني: « وما زلت أرى اهل الادب \_ منذ ألحقتني الرغبة بجملتهم، ووصلت العناية بيني وبينهم \_ في أبي الطيب احمد بن الحسين المتنبي فئتين: من مطنب في تقريظه، منقطع اليه بجملته ... يتلقى مناقبه اذا ذكرت بالتعظيم، ويشيع محاسنه اذا حكيت بالتفخيم ... وعائب يروم ازالته عن رتبته، فلم يسلم له فضله ، ويحاول حطه عن منزلة بوأه اياها أدبه فهو يجتهد في اخفاء فضائله ، واظهر معايبه ، وتتبع سقطاته ، واذاعة غفلاته ، وكلا الفريقين اما ظالم له او للأدب فيه ... "(١٠) ، ووجه الجرجاني خطابه الى الصاحب بن عباد : « وأقبل عليك ايها الراوي المتعتب فأقول لك : خبرني الصاحب بن عباد : « وأقبل عليك ايها الراوي المتعتب فأقول لك : خبرني خلص لك شعر احدهم من شائبة وصفا من كدر ومعابة ؟ ... فأبو الطبب واحد من الجملة ، فكيف خص بالظلم من بينها ، ورجل من الجماعة فلم أفرد بالحيف دونها ؟ فان قلت : كثر زلله ، وقل احسانه ، واتسعت معايبه ، وضاقت محاسنه ، قلنا : هذا ديوانه حاضرا وشعره موجودا ممكنا ، هلم نستقرئه ونتصفحه ، ونقبله ونمتحنه ، ثم لك بكل سيئة عشر حسنات ، نستقرئه ونتصفحه ، ونقبله ونمتحنه ، ثم لك بكل سيئة عشر حسنات ،

وبكل نقيصة عشر فضائل...»(۱۷) ولم يتورع الصاحب بن عباد، بالرغم من كشفه، ان يسرق بعض معاني المتنبي (۷۲)، وان يغير كلمات في اشعاره ليعيبها عليه (۷۲).

ولعل الوزير المهلبي، الذي لم يمدحه الشاعر، من أخطر المناوئين والاعداء: «ولما قدم ابو الطيب من مصر بغداد، وترفع عن مدح المهلبي الوزير، ذهابا بنفسه عن مدح غير الملوك، شق ذلك على المهلبي، فاغرى به شعراء بغداد حتى نالوا من عرضه، وتباروا في هجائه، ومنهم ابن الحجاج وابن سكرة الهاشمي، والحاتمي، واسمعوه ما يكره، وتماجنوا به، وتنادروا عليه فلم يجبهم، ولم يفكر فيهم، وقيل له في ذلك، فقال: إني فرغت من اجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في الشعراء.

أرى المتشاعرين غُرُوا بذمي ومسالا ومسالا ومسالا ومسالا ومسالا ومسن يك ذا فسم مسر مسريسض ومسن يك ذا فسم مسر مسريسض ومسالا الزلالا

وقولي:

أفي كــلِّ يــوم تحت ضبني شــويعــر ضعيــف يقــاويني قصير يطــاول لساني بنطقــي صـامــت عنـه عـادل

وقلبي بصمتي ضـاحــك منــه هـــازلُ وأتعــبُ مــن نــاداك مــن لا تجيبــه

و أغيظُ من عاداك من لا تشاكلُ ومـــا التيـــهُ طِبِي فيهــــمُ غير أنني

بغيـــضٌ اليَّ الجاهـــلُ المتعــــاقـــــلُ

وقولي:

واذا أتتك مدذمتي مدن ناقص فهي الشهادة لي بأني كامرل «(٢١)

وليت الشاعر التزم بتعاليه واحتقاره للحساد، ولم يهتم بهم ولم يتح لهم مجال اهدار طاقاته ومواهبه وأحاسيسه، بالادلال عليهم ومحاولة اغاظتهم وتوعدهم وتحديهم ورد مكائدهم، وما أروع موقفه من ابن الحجاج ورده البليغ عليه حين امسك بلجام دابته، بتحريض من المهلبي، وانشده شعراً مقذعاً في ملأ من الناس، وحاول النيل منه، فصبر عليه حتى انتهى، وانصرف دون ان يفوه بكلمة(٥٠).

وكان المهلبي قد حرض الحاتمي على النيل منه: «سامني هتك حريمه وتمزيق أديمه ووكلني بتتبع عواره وتصفح اشعراه وإحواجه الى مفارقة العراق  $(^{(VY)})$ , فحاوره الحاتمي وناظره وظن انه نال منه، ففرح المهلبي وذهب الى معز الدولة يبشره بما حدث: «أعلمت ما كان من ابي على الحاتمي والمتنبي ، فانه شفى منه صدرا  $(^{(VY)})$ , «فموقف الحاتمي من المتنبي معروف، كله تحيف وتحامل لانه صنيعة من صنائع المهلبي ومعز الدولة بن بويه  $(^{(NY)})$ , وما اضيع هذين الرجلين اللذيسن يسعدان بهاانة الشاعر والتعريض به، «قال أبو علي الحاتمي: كان ابو الطبب عند وروده مدينة السلام، قد التحف برداء الكبر والعظمة ، يخيل اليه ان العلم مقصور عليه ، وان الشعر لا يغترف عذبه غيره ... وتخيل ابو محمد المهلبي انه لا يتمكن احد من مساجلته ومقارعته ، ولا يقوم لمجادلته ، والتعلق بشيء من مطاعنه ، وساء معز الدولة ان يرد على حضرته رجل صدر عن حضرة عدوه ، ولم يكن بمملكته أحد يماثله فيا هو فيه ولا يساويه في منزلته يبدي عدوه ، ولم يكن بمملكته أحد يماثله فيا هو فيه ولا يساويه في منزلته يبدي طم عواره ويكفي آثاره ويهتك استاره ... فتوخيت ان يجمعنا مجلس اجري لم واياه في مضاره ليعرف السابق من المسبوق ...  $(^{(NY)})$  ، واتهم المتنبي أنا واياه في مضاره ليعرف السابق من المسبوق ...  $(^{(NY)})$  ، واتهم المتنبي

بالسرقة ونفى عنه التوليد والابتكار: «ما أعرف لك احسانا في جميع ما ذكرت، وانما أنت سارق متبع، وآخذ مقصر، وفيا تقدم من هذه المعاني مندوحة عن التشاغل بها  $^{(.,)}$ ، والسرقة الادبية قضية معقدة متشعبة، طال حديث الأقدمين عنها، ولا شك في ان اتهام الحاتمي باطل، فيه من التحامل والغلو ما يشين، وقد ناقش كثير من الكتاب مسألة اتهام المتنبي بالسرقة واظهروا خطل ما ذهب اليه الحاتمي وغيره  $^{((.,))}$ ، «واحيا المتنبي كثيرا من موتى الشعراء، فلولاه ما ذكروا، ذكرهم نقاده اذ زعموا انه سرق هذا او ذاك المعنى منهم فعاشوا  $^{((7,))}$ ، وكان المهلبي نفسه الذي دفع الحاتمي الى اثبات سرقات المتنبي، قد سرق بعض معاني الشاعر  $^{((7,0))}$ .

ورأى الحاتمي ان حكم المتنبي مستمدة ومقتبسة من اقوال ارسطو<sup>(14)</sup> وقد أخطأ فيا ذهب اليه مرتين: الاولى حين فهم حكم الشاعر ابياتاً مفردة او انصاف ابيات مجردة من النص ومن ظروف نظمها واحاسيس صاحبها، واكان ابو الطيب قد اتخذها ستاراً يضم كثيرا من معان خفية بعيدة تومىء الى ما لا يستطيع الافصاح عنه مباشرة، وهدف من ورائها الى مقاصد ابعد غورا من حكمة ظاهرة، وقد اثبتنا ان كثيرا من حكم المتنبي مقاصد ابعد غورا من حكمة ظاهرة، وقد اثبتنا ان كثيرا من حكم المتنبي ليس شاعرا حكيا طبقاً لما عرف عنه (٥٠). والثانية: ان حكم المتنبي، لو نظمت لغرض حكمي فلسفي محض، بينها وبين اقوال ارسطو فروق وتفاوت وتباين، ولم يدرك الحاتمي ان التجارب الانسانية تتشابه وقد يخرج مفكران بنتيجة واحدة إثر تجربة عمائلة.

وحاول المهلبي ان يحط من نسب المتنبي أيضاً: «وظل الناس يلهجون مدى الف عام ان أباه كان يعرف بعبدان او عيدان السقاء. ولكن هذه الدعوى لم يتردد صداها في التاريخ الا منذ عام ٣٥٢ هـ بعد وقيعة شعراء بغداد فيه باغراء الوزير المهلبي وذلك قبيل سفره الى فارس «٢٥١)، وقد نفى هذه المسألة كتاب قدماء كالعميدي الذي أشار في (الابانة) الى جلالة

نسبه (۱۸۰ ، ومحدثون ومنهم: عمر فروخ ورضوان الشهال ومحمود شاكر (۱۸۰ ، وعبد الغنى الملاح (۱۸۱ .

ولعل لعضد الدولة، أحد رجالات عصره، يدا في مقتله، وبالرغم من مدائح المتنبي له  $(^{(1)})$ ، فقد وغر في صدره حقد على الشاعر وحسد لممدوحيه السابقين كسيف الدولة: « ... وقيل: سبب قتله انه لما ورد على عضد الدولة ومدحه وصله بثلاثة الاف دينار وثلاثة أفراس مسرجة محلاة، ثم دس من يسأله: أين هذا العطاء من عطاء سيف الدولة؟ فقال: ان سيف الدولة كان يعطي طبعا وعضد الدولة تطبعا، فغضب عضد الدولة، فلما انصرف جهز اليه قوما من بني ضبة فقتلوه...  $((^{(1)}))$ ، ويؤيد فيصل السامر هذه الرواية  $(^{(1)})$ ، وينفيها عزام  $(^{(1)})$ ، ويرى محمود محمد شاكر ان لكافور يداً في مقتله  $(^{(1)})$ .

ومن العوامل التي زادت من الخصومة وألبت عليه الحساد والاعداء اعتزازه بعروبته وموقفه الصريح من الاعاجم، وبعض من ملكوا وحكموا منهم (٩٥٠):

وانما الناسُ بالملسوك ومسا تُفلع عُرْبٌ ملسوكها عجمه لا أدبٌ عند هم ولا خسسبٌ ولا عهمود لهم ولا ذمسم

ولا يعدم المتنبي حساداً مجهولين، اكل الحقد قلوبهم، لالسبب ظاهر: «... نقل بعض ائمة الادب ان رجلا من مدينة السلام كان يكره ابا الطيب المتنبي، فآلى على نفسه الا يسكن مدينة يذكر بها ابو الطيب وينشد كلامه، فهاجر من مدينة السلام، وكان كلما وصل بلدا يسمع بها ذكره يرحل عنها حتى وصل الى اقصى بلاد الترك، فسأل اهلها عن ابي الطيب فلم يعرفوه، فتوطنها فلما كان يوم الجمعة ذهب الى صلاتها بالجامع، فسمع

واغيا ليذة ذكيرناهيا

فعاد الى دار السلام »(٩٦).

وللمتنبي، وما يتمتع به من صفات خاصة، أثر كبير في تأليب الحساد وتأجيج الخصومات، فهو متميز في شخصيته وافعاله، معتد بنفسه، مدل بمواهبه، ذو كبرياء وطموح لا يحد (١٠٠).

اذا غــــامــــرتَ في شــــرف مـــــروم فـــلا تقنـــــــعْ بمَـــا دون النجـــــــوم

أمــطْ عنــك تشبيهــي بما وكــأنـــه في ولا أحـــد مثلى

او تدرك لماذا يحتقر الناس(١٠٠١):

أي محل ارتقي اي عظم اتقي و كيل من قد خلق الله ومنا لم يخلق و كيل من قد خلق الله ومنا لم يخلق مفرقي معتقرة في مفرقي أو يضعهم تحت اخصيه (١٠٢):

ضاق ذرعا بأن أضيق به ذر عالم الكرام عالى واستكرمتني الكرام واقفا تحمت إخصي قَدر نفسي واقفا الأنرام واقفًا الأنام

ولماذا يتخذ منهم مطية الى احد ممدوحيه(١٠٠١):

لــو استطعــت ركبـتُ النــاسَ كلهــم الى سعيــدِ بــنِ عبــدِاللهِ بعــرانـــا

ولماذا يعدُّ أشعار غيره ضرباً من النهيق(١٠٥):

لم تـــزَلْ تسمــعُ المديـــخَ ولكـــن صهيـــلُ الجـــواد غــير النهــــاق

ما ليس يبلغه من نفسمه الزمن

ان نوازع المتنبي المختلفة، وشخصيته المتميزة المتسلطة اسهمت بقدر كبير في خلق طبقة من الحساد، يندر فيهم من يتخذ من موهبة الشاعر او تكوين الفنان عذرا لظواهر غريبة بدت منه، وليس عجيباً أيضاً ان يكون حول المتنبي مبغضون كثيرون، فقدرته على خلق الاعداء هائلة، وتعاليه الشامخ يقلق من يريد ان ينفرد او يتميز بشيء امامه، وهذا ما حدا بسيف

الدولة ان يعرض ويسيء ويستمع الى الوشاة، وكان من الطبيعي جدا الا يأبه الشاعر للحاسدين، ولا نستطيع ان نوفق بين كبريائه وتعاليه وصلفه واهتهامه المفرط الشديد بما يقولون ويفعلون، بعد ان وصفهم بالضعة والحمق والتفاهة، وكنا نود لو استطاع المتنبي ان يحيل ما يرد في بعض ابياته الى واقع حقيقي ملموس (١٠٠٠):

لا تليق دهيرك الا غير مكترث

ما دام يصحب فيه روحَك البدن

فيصفح ويستهين(١٠٨):

أبدو فيسجد من بالسوء يلكرني

فلا أعاتب صفحا واهوانا وهكذا كنت في أهلى وفي وطنى

ان النفيسَ غريب عيثها كانسا محسد الفضل مكذوب على أثري

ألقسى الكمسي ويلقساني اذا حسانسا

ولماذا لم يعنه رضى ممدوحه، على ما يقول، في احتقار الحساد(١٠٠١):

غضب الحسود اذا لقيتك راضيا

رزء أخف علي مسن أن يسوزنسا

وكيف يكترث بمقلة عمياء (١١٠):

ان لا تـــراني مقلـــة عميــاء

أو يلتفت الى الاضداد (١١١١):

وأرحــمُ اقـــوامـــا مــــن العــــي والغبــــا وأعـــــــــذرُ في بغضي لأنهم ضــــــــــد أو يهتم بمن لا يساوون الخبز الذي يأكلون، فلايبالي ولا يداجي ولا يتوانى في امره ولا يضعف ولا يعجز ويقضي على مناوئيه بسلاحين فتاكين: السيف والشعر، ولكن الى أي مدى يتطابق القول والفعل؟ لانجد في الواقع سوى الاهتام الشديد بالحساد وما لفقوا (١١٢):

أهـــونُ عنــدي مــن الذي نقلـــة

فلا مبال ولا مسداج ولا

فــــان ولا عُــــاجـــــزٌ ولا تُكلَــــه ودارع سفتــــــهُ فخــــــرَّ لقَّـــــــى

في الملتقــــــى والعجــــــاج والعجلـــــــه وســــامـــــع ِ رعتــــــهُ بقـــــافيــــــة

يحار فيها المنقّ حُ القُصوَلَ في وربما يشهد دُ الطعام معي

مسن لا يسساوي الخبسز الذي أكلسه ويظهسسر الجهسسل بي وأعسسرفسسه

والدرُّ درٌّ بـــرغـــم مـــن جهلـــه

وليس لكلام الناس فيا يريبه جذور ولا لقائليه أصول، ويرى انه يعادي بما يوجب الحب، فيا الذي نفس عليه الحساد: موهبته الشعرية العالية؟ اعتداده بنفسه وقدراته؟ طموحه وتطلعه الى المجد والرفعة؟ اهذا ما يحتم البغضاء، وينفي الحب والثناء؟ ولكنه الحسد: داء لا يقوى على شفائه أحد (١١٣):

وما لكلامِ النساسِ فيها يسسريبني أصسولٌ ولا للقائليسهِ اصسولٌ أعادى على ما يُوجب الحسبَّ للفتى وأهسداً والافكسسار في تجسولُ ســوى وجــع ِ الحســاد داوِ فــانـــه اذا حـــــلَّ في قلـــــب فليس يحولُ ولا تطمعــنْ مــن حــاســـد في مــودة

وان كنـــت تُبـــديها لـــه وتنيــــلُ

ولماذا لا يقتفي آثار احد ممدوحيه في موقفه ازاء الحساد(١١٤):

ويحتقــــر الحســـاد عــــن ذكــــره لهم

كأنهمُ في الخليق ميا خلقوا بعيدُ

او موقف ممدوح اخر حمل حساده ان يموتوا غيظا فيحسدوا من يفتقر الى خلة الحسد، ببلوغه الكمال فليس احد فوقه يحسده، فأراهم ما بهم من تقصير عنه ونقص دونه (١١٥):

قطعتهم حسدا أراهمم مسابهم

فيعود يستجدي الايام ان تخطى فتقرب حبيباً وتبعد بغيضاً (١١٦):

أما تغلط الايام في باأن أرى

بغيضاً تنائسي او حبيباً تقرب

ويتمنى ان يخلو شعره من عتاب وشكوى(١١٧):

ألا ليت شعري هل اقول قصيدةً

فلا اشتكـــي فيهــا ولا أتعتـــب

وكيف يثيره الحساد وهو عقوبة لهم، وقد وطئت اقدامه كل هامة(١١٨):

اني وان لمت حساسدي فيها

أنكـــــرُ أني عقــــوبــــةٌ لهــمُ

وكيـــف لا يحســد امــرؤ علم

لــه على كــل هـامــة قــدمُ

فتصبح الحياة مع اولئك الحساد أبغض من الموت، والليل اقصر من نهار مشوب بالحاظهم، فهم نوائب الحدثان، وليس له من مهرب سوى ان يمتطى الخطوب الى احد ممدوحيه (١١٩):

ومسا ليسل بسأطسولَ مسن نهار

يظلل بلحظ حسادي مشوبا

عسرفت نسوائسب الحدثسان حتى

لـــو انتسبــت لكنـــت لها نقيبـــا ولما قلـــــــا الابــــــلُ امتطينـــــا

الى ابــــن ابي سليمان الخطــــوبــــــا

ويبلغ به خوفه وهلعه من الحساد الا يبوح بشكواه الى احد من الناس لئلا يكون واحداً منهم فيشمت به (١٢٠):

ولا تشـــــــــ الى خلــــــــ فتشمتــــــــه

شكوى الجريع الى الغربان والرخم

ولا عجب فقد شمتوا حتى بموت جدته التي احبها كثيرا(١٢١):

لئــــن لــــذَّ يــــوم الشـــــامتين بموتها

فقــــد ولــــدت مني لآنـــافهــــم رنجا

ولا يغادر بلدا الى آخر الا وهو في خطر محيق من هؤلاء الحساد الذين لا يخلو منهم مكان(١٢٢):

لا اقتري بلـــداً الا على غــدر

ولا أمر بخارت غير مضطغ ن

وحمل هؤلاء الحساد ابا الطيب على ان يغلو في تعاليه وكبريائه وصلفه

وطموحه وان يزداد عنوا وصلابة رداً للحساد وعلاجاً مضاداً يدفع المحنة ويخفف من الآثار الدامية (١٢٢).

ولا تحسبن المجـــــدَ زقــــــــأ وقينــــــــة

فها المجــدُ الا السيــفُ والفتكـــةُ البكـــرُ

وتضريب أعنساق الملسوك وان تسرى

لك الهبواتُ السودُ والعسكرُ المجرُ المجرُ وتــركــك في الدنيــا دويَّــا كـــأنما

تـــداول سمـــع المرء أنملُـــه العشرُ

\* \* \*

ان اكسن معجبًا فعجسب عجيسب

لم يجد فــوق نفســه مــن مـــزيـــدِ أنــا تـــرب النـــدى ورب القـــوافي

وسيام العــــــدا وغيــــــظ الحســــودِ

\* \* \*

وفيوادي مين المليوك وان كيا

ن لساني يسرى مسن الشعسراء

\* \* \*

يقولون لي ما انت في كل بلدة

وما تبتغي؟ ما أبتغي جلَّ ان يُسْمَــى

كـــأن بنيهـــم عــالمون بــأنني

جلوب اليهم من معادنه اليما

والامثلة كثيرة. والحساد كثيرون، وعوامل الحسد وبواعثه لا تحصى: وتأثيرهم في المتنبي لا يحد. ولا اظن ان شاعرا في العربية، وربما في غير العربية وقع تحت تأثير الحسد، وكان ضحية له، على نحو ما كان ابو الطيب،

فكان لحاسديه في حياته ادوار غير مشرفة، وجهت تصرفاته واعماله، والربكت مزاجه ونوازعه، ودفعته الى الكبر والغرور، تعويضاً بائساً، والى ارادة التسلط والحكم، للكيد والتحدي، وأدت به الى المصير المأساوي المؤلم: القتل في الصحراء، والبقاء في العراء، اياما حتى اتت العقبان على ما ابقى الحساد منه. لم يقتله الهجاء وحده!

وهرب ابنه محسد من الموت وعاد ليحمل كنز ابيه من كتب ودفاتر فقتل ايضاً. وكان الشاعر يود لو يكنى، في حياته وبعد مماته، بأبي محسد وأوصى بذلك، ولم يرتض الالقاب الاخرى، فأي حزن يمكن ان تورث هذه الرغبة ؟ ولم تحقق الايام ما أراد. وضاع دم محسد وابيه هدرا.

ولم تنته رحلة الحسد بموت الشاعر، اتخذت اتجاهاً جديداً، في كتابات بعض الباحثين، من قدماء ومحدثين، وما لفقوا، بخيالهم المريض، من أخبار وحكايات وآراء ودراسات (١٢٠١)، ولم تكفه في حياته جهود حساده لتجريده من مواهبه، والصاق تهمة السرقة به، ووصمه بالضعف اللغوي، والصناعة والافتعال، وسلبه من فضل ابتكار المعاني الفلسفية في اشعاره وارجاعها الى ارسطو واقواله، واستعداء رجالات العصر عليه، وتحريض ممدوحيه للغدر به، والايغال طعناً في شرفه ونسبه واخلاقه. ولكن الشاعر بقي شامخاً مدلاً بتفوقه، عبر رحلة الحسد، وان انهكته واتعبته، وانحسر الحساد الى غياهب الماضي. فهل يجوز لنا ان نجنح بالخيال فنتصور الشاعر بعيدا عن الحاسدين، مبرأ من الحاقدين، يوجه ما يملك لتطوير قدراته وتطويعها، لا يشغله هجاء ولا يهمه حسد فيطول بقاؤه في هذه الأرض، وتكثر قصائده، ويزداد تراثه الشعري، ويثري الادب العربي بعطائه؟ ولكنه محض تصور يعين على استيعاب أثر الحساد والحاقدين في حياة المبدعين.

ان حساسية الفنان توقعه في شباك الحاسدين، ضحية سهلة، حين تزعزعه كلمة، او تقلقه التفاتة، او يركبه وهم، او يقض مضجعه

هاجس! وحين يتيح لهم ان يدركوا مكامن الضعف فيه. ونزعة التفوق عند الشاعر وتميزه وانفراده، وشمولية وعيه وادراكه، وعمق تفكيره ونفاذه، من مكونات روح شفافة رقيقة، سريعة العطب والتأثر، ردود افعالها اقوى واعنف بكثير مما تلاقيه من احداث، تنكمش وتنفتح، تفرح وتحزن، في وقت واحد، لأمر عابر او اشارة غير مقصودة، لا يلتفت اليها آلاف الناس، في آلاف أيامهم ولا يعيرونها اهتاما، وتلك (شهادة الكهال) وضريبة اخرى يدفعها المتفوقون والمبدعون.

ودفع شاعرنا ثمن التفوق والموهبة من ذوب وجدانه واعصابه واحساسه، واحداث زمانه وحياته ولم يحمل معه تعويذة تقيه الحسد. وكان على العصر ان يرعى هذا الشاعر المتميز، ولكنه ككل العصور، وابو الطيب ككل المبدعين.

ولا يخفف من وطأة هذا الحسد سوى احتقار أصحابه، فلا يحظون باهتمام، الا في بحوث تحاول ان تعري عربهم بعد اكثر من ألف عام.

<sup>(</sup>١) ينظر للمؤلف: التكسب بالشعر، بيروت ١٩٧٠، ص٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، ط٢، القاهرة ١٩٥٦، ج١، ص ٢٤٢، ٣٢٣. واليه نشير فيا نـورد مـن نصوص شعرية.

<sup>(</sup>٣) الثعالبي، يتيمة الدهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط٢، القاهرة ١٩٥٦، ج١، ص٢٧.

<sup>(</sup>٤) لتفصيلات وافية عن قيام الدولة الحمدانية، ومكانة سيف الدولة، ينظر: د. فيصل السامر، الدولة الحمدانية في الموصل وحلب، ج٢، بغداد ١٩٧٣، وفيه فصل عن المتنى في حلب، ص ٢٧٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) يتيمة الدهر ١ - ٢٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ٢٧.

- (٨) يوسف البديعي، الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، القاهرة ١٩٦٣، ص ٧١. وينظر: رأي محمود محمد شاكر في هذا المسألة، المقتطف، المجلد ٨٨، القاهرة ١٩٣٦، ص ١١٠.
  - (٩) الصبح المنبي ٧١.
  - (١٠) البغدادي، خزانة الادب، ج٢، القاهرة ١٣٣٧هـ، ص٣٠٨.
    - (۱۱) شاکر ۲٦.
- (١٢) عن بلاشير، ينظر: محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، القاهرة ١٩٤٨، ص١٦١.
  - (١٣) الديوان ٢ ـ ٣١٤. وينظر: الصبح المنبي ٣١٤.
    - (12) الديوان ٢ ٣١٤.
    - (١٥) يتيمة الدهر ١ ٤١ ٣.
      - (١٦) الصبح المنبي ٨١.
- (۱۷) ــ (۱۹) ينظر: احسان عباس، تاريخ النقد الادبي عند العرب، بيروت ۱۹۷۱، ص۲۷۰، ۲۷۱، ومصادره.
  - (٢٠) الصبح المنبي ٨١.
  - (٢١) المصدر السابق ٨٠. وينظر: فيصل السامر ٢٩٣.
  - (٢٢) الصبح المنبي ٨٠. وتنظر: يتيمة الدهر ٢ \_ ١٢٥.
    - (۲۳) الديوان ٣ \_ ٣٤٠.
    - (٢٤) الصبح المنبي ٨٨.
    - (۲۵) خزانة الادب ۲ ـ ۳۰۹.
- (۲٦) ينظر الديوان: ج۱، ص١٧، ٢٥٩. ج۲، ص١٨، ٢٠٧، ٣٦٢، ٣٧٢، ٣٨٤. ج٣، ص٢٦٤. ج٤، ص١٣٣، ٢٦٣، ٢٦٣.
- (۲۷) ابن خلكان، وفيات الاعيان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج١، القاهرة ١٩٤٨، ص١٠٤. ينفي الاستاذ عبد الغني الملاح وجود علاقة أو صلة بين المتنبي وابن جنى، تنظر: مجلة الثقافة، العدد٦، بغداد ١٩٧٧، ص١٦٧.
  - (۲۸) الديوان ١ ــ ٢٨٩.
  - (٢٩) يتيمة الدهر ١ ١٢٦.
- (30) = (70) الديوان، ج۱، ص(70) ٢٠. ج(70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (70) (
- (٣٩) ينظر: في هذا الكتاب الفصل الخاص بالحكمة، وفيه دراسة وشرح واف لهذه القصيدة.
  - (٤٠) الصبح المنبي ٨٧.
    - (٤١) شاكر ١١٤٤.

- (٤٢) الرأي لسعد بن محمد الازدي المعروف بالوحيد، ينظر: تاريخ النقد الادبي عند العرب، ص ٢٨٩.
- ( 27 ) ـ ( 27 ) الديوان، ج 2 ، ص 27 ، 27 ، 27 ، 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37 . 37
  - ( ف ٤ ) ينظر: الفصل الخاص بالمتنبي وكافور من هذا الكتاب.
  - (٥٠) \_ (٥٢) الديوان، ج٢، ص٤١، ج١ ص٣٨، ج٤، ص١٢١.
    - (۵۳) شاکر ۸۷.
    - ( ٥٥ ) ، ( ٥٥ ) الديوان ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ج ١ ، ص ٩ .
- (٥٦) محمد عبدالرحمن شعيب، المتنبي بين ناقديه، القاهرة ١٩٦٤، ص٢٦. وينظر: الصبح المنبي ١١٣.
  - (۵۷) اشارة الى قول المتنبى في المقصورة:

بهانبطي من أهنل السنواد يسدرس أنسناب أهنل الفلا

- (۵۸) شاکر ۱٤۹.
- (٥٩) يتيمة الدهر ١ ١٥٣.
- (٦٠) تاريخ النقد الادبي ٣١١. وينظر: النقد المنهجي ١٧٥ وما بعدها.
  - (٦١) الصبح المنبي ١٤٦.
  - (٦٢) المصدر السابق ١٤٧.
  - (٦٣) الديوان، ج٢، ص٤٧، ٥٩، ١٦٠.
    - (٦٤) المصدر السابق ٢ ـ ١٧٠.
      - (٦٥) يتيمة الدهر ١ ١٣٨.
- (٦٦) الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي، القاهرة ١٩٦٦، المقدمة، ص.ب.
  - (٦٧) يتيمة الدهر ١ ١٣٨.
  - (٦٨) حققها الشيخ محمد حسن آل ياسين، بغداد ١٩٦٥.
    - (٦٩) يتيمة الدهر ١ ١٣٨.
    - (۷۰) ، (۷۱) الوساطة ٣ ــ ٥٣.
      - (٧٢) يتيمة الدهر ١ ــ ١٤٥.
        - (۷۳) الديوان ٣ \_ ١٣.
      - (٧٤) يتيمة الدهر ١ ١٢٧.
    - (۷۵) ذكرى أبي الطيب ١٦٨، ومصادره.
      - (٧٦) تاريخ النقد الأدبي ٢٦٣.
        - (٧٧) الصبح المنبي ١٤٢.

- (٧٨) المتنبي بين ناقديه ٢٣٦.
  - (٧٩) الصبح المنبي ١٢٨.
  - (٨٠) المصدر السابق ١٣٤.
- (٨١) تنظر: الوساطة، ص٢١٦ وما بعدها. والمتنبي بين ناقديه، ص١٨١. وما بعدها.
  - (۸۲) مارون عبود، الرؤوس، ط۳، بیروت ۱۹۹۷، ص۱۹۹.
    - (٨٣) يتيمة الدهر ١ ــ ١٤٤ وما بعدها.
- (٨٤) تنظر: الرسالة الحاتمية فيا وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو، تحقيق فؤاد أفرام البستاني، ببروت ١٩٣١.
  - ( ٨٥ ) ينظر: الفصل الخاص بالحكمة من هذا الكتاب.
  - (٨٦) ابراهيم العريض، فن المتنبي بعد ألف عام، بيروت ١٩٦٢، ص٥٩.
- (٨٧) العميدي، الابانة عن سرقات المتنبي، تحقيق ابراهيم الدسوقي البساطي، القاهرة ١٩٦١، ص٢٢.
- (٨٨) شاكر ٩. وينظر: رضوان الشهال، أبو الطيب المتنبي، عملاق الواقعية في الشعر العربي، بيروت ١٩٦٢، ص١١ وما بعدها.
  - (٨٩) عبد الغني الملاح، المتنبي يسترد اباه، بغداد ١٩٧٤.
  - (٩٠) الديوان، ج٢، ص٣٨٥، ج٣ ص٢٩٩، ج٤، ص١٦٤، ٢٥١، ٢٦٩.
    - (٩١) الصبح المنبي، ١٧٤.
    - (٩٢) الدولة الحمدانية ٢٨١.
    - (۹۳) ذكرى أبي الطيب ١٩٠.
      - (۹٤) شاکر ۱۶۳.
      - (٦٥) الديوان ٤ \_ ٥٩.
      - (٩٦) الصبح المنبي ١٦٠.
      - (٩٧) الديوان ٤ ١٩١.
    - (٩٨) ينظر: التكسب بالشعر، ص٥٧ وما بعدها.
- (٩٩) ينظر للكاتب: الفصل الخاص بالمتنبي في (الشعر والزمن)، منشورات وزارة الاعلام ــ بغداد ١٩٧٥، ص٣٩ وما بعدها.
- (١٠٠) ينظر: د. حسام الالوسي: «أضواء جديدة على نبوة المتنبي »، مجلة كلية الأداب، العدد ١٠، مغداد ١٩٦٧.
- (۱۰۱) (۱۲۳) الدیوان، ج۳، ص ۱٦۱. ج۲، ص ۳٤۱. ج٤، ص ۹۵، ۲۲۲. ج۲، ص ۱۰۱) (۱۲۳) الدیوان، ج۳، ص ۱۹۱. ج۲، ص ۱۹۵، ۲۲۲. ج۳، ص ۲۱۸، ۲۲۰. ج۱، ص ۱۵۰، ۲۷۰. ج۳، ص ۱۵۰، ج٤، ص ۱۰۹. ج۱، ص ۱۵۰، ج۱، ص ۱۵۰، ج٤، ص ۱۵۰، ج۱، ص ۱۵۲، ج۲، ص ۱۵۲۰ ب

(١٣٤) ينظر: محمد كال حلمي، أبو الطيب المتنبي، القاهرة ١٩٢١، ص١٩٨ وما بعدها. ويعنى د. طه حسين بتأليف كتاب عن المتنبي يبدأه بقوله: ووليس المتنبي مع هذا من أحب الشعراء الي وآثرهم عندي، ولعله بعيد كل البعد عن أن يبلغ من نفسي منزلة الحب أو الايثار، ولقد أتى علي حين من الدهر لم يكن يخطر لي إني سأعنى بالمتنبي او اطيل صحبته او اديم التفكير فيه...، وينهيه بقوله: واني حين اقبلت على صحبته لم أكن جاداً ولا صاحب بحث ولا تحقيق وانحا كنت عابشاً، مع المتنبي، القاهرة المشم، المعرم، القاهرة المهم، المعرم، القاهرة ١٩٦١، ص ٢٠ ، ١٩٦١ ووقد أبدأ قصيدة للمتنبي فلا أتم قراءتها... ولكني على شغفي بغيره، وقلة اقبالي ومواظبتي عليه... أراني احفظ من شعره،... النخ. والامثلة كثيرة.

## المتنبى والحكمة

أفترض هنا أن المتنبي ليس شاعر حكم، طبقاً لما هو مشهور عنه، بتجريد وانفصال عن الحدث في القصيدة، وان قسما من ابياته التي عرفت بين الناس على انها من الحكم كان يهدف من ورائها الى مقاصد اخرى لم يستطع ان يكشف عنها فتستر بالحكمة، كالشاعر المحدث الذي لجأ الى الرمز والاسطورة احيانًا ليعبر عن معان لا يستطيع الافصاح عنها مباشرة (١١). وسأحاول ان ابين ان وحدة الموضّوع يجب ان تتوافر في النص الادبي وفي ذهن من يقرأ ذلك النص، لتم عملية فهمه متكاملة، وان من شروط هذه الوحدة عند الشاعر ان يعبر عن تجربة معينة او موقف محدد، وعند القارىء ان يلم بالظروف النفسية التي احاطت بالشاعر حين نظم قصيدته. ولان فريقاً من القراء والنقاد لا يمكن ان يستوعبوا النص الأدبي كاملاً لعجالتهم ولتشتت افكارهم واهوائهم ولخطأ تاريخي ساد طريقتهم في تناول النص الشعري، أظن ان قسماً من شعرنا القديم والحديث لم يقرأ قراءة صحيحة وقد جزأنا، عبر العصور المتعاقبة، قصائد عدة واخضعناها لرغبتنا الشخصية وقابلياتنا الثقافية.

ووجدت ان بعضا من طرقنا في دراسة النص الادبي يشبه الى حد بعيد عملية معارية يقوم بها مهندس مخبول، فاذا طلبنا منه ان يقدم تقريراً عن المواد الانشائية لعارة انتهى بناؤها حديثاً، عمد الى تهديمها كلياً ليدرس

كل حجر منفصلاً ثم يعود فيخضع المواد التي شاركت في تماسك البناء الى اختبار فلا نحصل في النهاية الا على حطام مع تقرير ممتاز يشير الى جودة تلك المواد. فبعض الناس ينظر الى الأثر الادبي جملةً جملةً او الى القصيدة بيتاً ، لا يستطيع ان يحكم على البناء الا بتهديمه وفحصه مجزأً ، لذا قال قسم من النقاد في معرض تناولهم لنصوص معينة ان الشاعر لو استعمل هذه الكلمة لكان اوقع .. الخ، انهم يفتحون جزءًا ضئيلاً من الضوء على النص الادبي ويدرسون فقط ذلك الجزء المضاء ثم ينتهون منه فيسلطون الضوء على جزء آخر وهكذا. يقول ابن رشيق: « انا استحسن ان يكون كل بيت قائها بنفسه لا يحتاج الى ما قبله ولا الى ما بعده» (١٠) ، ولعله يقصد الاستقلال اللغوي او التركيبي، فلا يصح في القصيدة القديمة ان ينتهي بيت بمبتدأ او فاعل، خبره او مفعوله في البيت الثاني، ولكن يجب ان يكون البيت منسجها والابيات الاخرى لتتم وحدة الموضوع، وان يفهم من خلال القصيدة، ولا بد من الاستعانة بظروف نظمها واحاسيس صاحبها وقت ابداعها، ليتضح معناه فيها لا ان تعدُّ القصيدة، دوماً، مجموعة حكم او حقائق او صور منفصلة او تجارب مختصرة، نجزئها كها نشاء، ونقتطع منها ما نريد، ونقرأ البيت الواحد فنقف عنده وكأن لا علاقة بينه وبين الابيات الاخرى، والقصيدة التي تفتقد وحدة الموضوع حقاً، ان كانت من الشعر الجيد، ينتظمها اطار من مشاعر صاحبها ومن نوازعه ودوافعه وتطلعاته وحالته النفسية، وهذا ما نراه في قصيدة المتنبي، وفهم هذا الاطار يعوض عن تلك الوحدة، وما ذنب الشاعر اذا لم تبتعث قصيدته في ذهن القارىء وحدة ما، فيجزئها ابياتاً ويفهمها كما يشاء ولا يكون بمقدوره ان يستوعب فكرة الشاعر كاملة (٢). ونعود الى حكم المتنبي ونتخذ من قصيدته التالية مشالا يظهر الى اي مدى تستطيع التجزئة أن تخرب النصوص الادبية، فهل استطعنا بها ان نفهم قصيدته فها جيداً؟ وهل ادركنا موقفه بوضوح؟ مع تأكيد ان ما يصح في هذه القصيدة قد لا

يصح مع كل قصائده.

ورد في شرح العكبري ان المتنبي: «قال يعاتب سيف الدولة، وانشدها في محفل من العرب، وكان سيف الدولة اذا تأخر عنه مدحه شق عليه، واحضر من لا خير فيه، وتقدم اليه بالتعرض له في مجلسه بما لا يحب، واكثر عليه مرة بعد مرة فقال يعاتبه » (1):

واحــــرَّ قـــــلبـــــاهُ ممن قلبـــــه شبمُ

ومن بجسمي وحمالي عنده سقم مالي أكتَّمُ حباً قد برى جسدي

وتدعي حب سيف الدولة الأمهم

ان كان يجمعنا حابّ لغررته

قد زرته وسيوف الهند مغمدة

وقد نظررتُ اليب والسيوفُ دمُ

فكان أحسن خلق اللهِ كلهمم

وكـــان احســـنَ مـــا في الأحســـن الشيمُ

فـــوتُ العــــدو الذي يمتــــه ظفــــرّ

في طيه أسفّ في طيه نعهم

قـد نـاب عنـك شـديـدُ الخوف واصطنعـت

لك المهابة ما لا تصنع البهم

ألزمت نفسك شيئاً ليس يلزمها

ان لا يــــواريهـم أرض ولا عـــلمُ

أكلها رمــتَ جيشــاً فــانثنــى هـــربـــاً

تصرف ت بك في آثاره الهمام

عليك هزمهم في كهل معترك

وما عليك بهم عار اذا انهزموا

أما ترى ظفراً حلواً سوى ظفر

تصافحت فيه بيض الهند واللمم

تحدث الناس عن هذه الابيات وأسهبوا في شرحها واعرابها، ولم ينتبهوا الى التعريض بأصحاب سيف الدولة في البيتين الثاني والثالث، والى ضعف المديح في الابيات الاخرى، مقارنة بينها وبين اماديح المتنبي، والى اقتصار المديح على صفة الشجاعة التي عرفت عن سيف الدولة، ولا قيمة لها في الشعر ان لم يصاحبها الابداع في عرضها، والى تكلف المتنبي في البيت الخامس بأن الممدوح احسن خلق الله، بما هو شائع من اطراء متداول بين أبسط الناس، يوحي الينا بأنه نظم ابيات المديح مرغماً لينتهي الى ما يريد، وان هذه الابيات مقدمة لقصيدة تعاتب وتمدح وتوطىء لثورة الشاعر على سيف الدولة فيتهمه بالجور والظلم، ولكن في ضعف واستخذاء:

يا أعدلُ الناس الا في معاملتي

. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم

وهذا البيت ذكر في مناسبات شتى بعيدة عن مقاصد الشاعر ومناخه النفسي، ولحن وغني وطبقت عليه المقاييس البلاغية، وهو يمثل المطلع والبداية الحقيقية للقصيدة، وما ابيات المديح الا قناع وتغطية ومهارة في التمهيد للهجوم الذي سيقوم به الشاعر في الابيات الاخرى، وكان بمثابة تحفز يهيء له ان يتهم سيف الدولة بالرؤية الكاذبة:

أعيذها نظررات منك صادقة

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورمُ

ويشرح الصاحب بن عباد هذا البيت بقوله: «ان نظراتك صادقة فأعيذها ان تخدعك فتحسب الورم شحها، وهذا المثل اراد به ان لا يقيس من دونه بالمرتبة بمقياسه وان لا يعامله كمعاملته، فهو بالنسبة لغيره كالسليم والغير كالسقيم  $^{(0)}$ .

ولا يلبث ان يوغل في التعريض بقوله:

وما انتفاعُ اخبي الدينا بناظرهِ

اذا استـــوت عنـــده الانــــوارُ والظامُ

وسيف الدولة هو المعني بهذا البيت يصفه الشاعر بانه ظالم، عات، مضلل، لا يفرق بين الصديق والعدو والمزيف والحقيقي والجيد والرديء ولا ينتفع بناظريه وادراكه، فأي ثورة هذه التي جعلت الممدوح العظيم، بعد ان ابدع الشاعر في تمجيده، بصدق وإخاء ومودة، يقع في وهدة الغضب والنقمة. واقتطع الناس هذا البيت ورددوه على انه حكمة رائعة في حين انه اهانة واضحة اذا قرأناه جزءًا لا ينفصل عن اطار القصيدة العام، ولم نقتطعه منها فينحسر عنه الاحساس الذي أملى على الشاعر قوله ذاك، وكم من المرات قريء هذا البيت منفرداً حكمةً خالصة. انه تعبير أدبي غير مباشر ذو حكم عام الا ان الشاعر قصد به شخصاً معيناً بذاته، وهو كالبيت السابق ليس من الحكمة في شيء، واننا اذا جردناه من القصيدة فقد كل رواء وحياة وحرارة ويكتفي العكبري في شرحه له: «وما ينتفع اخو الدنيا بناظره... اذا استوت عنده الصحة والسقم والانوار والظلم، والمعنى: يجب ان تميز بيني وبين غيري ممن لم يبلغ درجتي، كما تميز بين النور والظلمة ، وهو منقول من قول الحكيم ارسطوطاليس: اعتدال الامزجة وتساوي اركان الانسان تفرق بين الاشياء واضدادها » (٦) ، اما الصاحب ابن عباد فيشرحه: «ما انتفاع الإنسان بنظره اذا استوت عنده الانوار والظلم؟ ويريد أنه يجب التمييز بينه وبين سواه كما يميز بين النور والظلام » <sup>(۷)</sup> .

ويقول المتنبي:

سيعلم الجمع محن ضمَّ مجلسنا بانني خيرُ من تسعي به قدمُ أنا الذي نظر الاعمال أدبي

وأسمعت كلهاتي من بسه صممم

أنام ملة جفوني عن شواردها

ويسهـــــرُ الخلــــق جـــــراهــــــا ويختصمُ

ويشرح العكبري البيت الثاني والثالث: «يريد ان شعره سار في آفاق البلاد واشتهر حتى تحقق عند الاعمى والاصم فكأن الاعمى رآه لتحققه عنده، وكأن الاصم قد سمعه، ويقول: أنام ساكن القلب، متمكن النوم لا أعجب بشوارد ما أبدع ولا احفل بنوادر ما انظم» (^)، ويرى البرقوقي: «ان شعره سار في آفاق البلاد واشتهر حتى تحقق عند الاعمى والاصم أدبه فكأن الاعمى رآه لتحققه عنده، وكأن الاصم قد سمعه... ويقول: انا أنام ملء جفوني عن شوارد الشعر لا احفل بها لأني ادركها متى شئت بسهولة...» (1).

ولكن الشاعر في هذين البيتين يقدم نفسه الى سيف الدولة ورهطه ممن حضروا المجلس، كأنهم لا يدركون من أمره شيئاً بالرغم من السنين التي قضاها في حلب، بأنه خير من الناس جميعاً ومن سيف الدولة وأصحابه الذين لا يريد ان يرقى بهم الى مستوى الاعمى والاصم في فهم شعره، لأنهم، وقت انشاد القصيدة، دون ذلك جهلاً وحقداً، وهذا هجاء مقذع اتخذ شكل الفخر تستراً كها اتخذت اهانات المتنبي لسيف الدولة في هذه القصيدة، شكل الحكمة قناعاً، وقد فضل نفسه، في البيت الاول، على سيف الدولة وصحبه ايغالا في التحدي، والأبيات الاربعة عشر السابقة مقدمة وتوطئة لهذا البيت الذي بلغ به الفخر أوجه إثارة لاعدائه وانعكاساً للاهانة التي لحقته منهم، وهو لا يستطيع طبقاً للتقاليد السائدة ان يبدأ به القصيدة. ويثور الشاعر بعد ذلك ثورة عارمة ويهدد تهديداً واضحاً:

وجماهملٍ مسدَّه في جهلمه ضحكميي

حتى أتت يسد فسراً سية وفسم

اذا نظــرتَ نيـــوبَ الليـــث بـــارزةً

فلا تظنين ان اللينتُ يبتسمُ

ولكن العكبري يشرح البيت الأول بقوله: «رب جاهل خدعه تركي له في جهله وضحكي منه حتى افترسته بعد زمان فأهلكته...» (۱۰) ، ويرى البرقوقي: «انه يغضي عن الجاهل ويحلم الى ان يجازيه ويعصف به (1) ، وواضح من هذا الشرح اعتاد البيت مستقلاً عن القصيدة وصاحبها ، ولم يسأل الشراح: من يكون هذا الجاهل ؟ ويستمر المتنبي في تهديده ويبالغ في شجاعته وان ليس بمقدور أحد التغلب عليه:

ومهجةٍ مهجتي من همم صاحبها

ادركتهـــــا بجـــوادٍ ظهــــــره حـــــــرمُ رجلاه في الركــض رجـــلّ واليـــدان يـــــد

وفعلم ما تريد الكفُ والقدمُ

ومـــرهـــفٍ سرتُ بــين الجحفلــين بـــه

حتى صربـــتُ ومـــوج الموت يلتطـــمُ فــالخيـــلُ والليـــلُ والبيـــداءُ تعـــرفني

والسيفُ والرمحُ والقسرطاسُ والقامُ

صحبت في الفلوات الوحش منفرداً

حـــتى تعجـــــب مـــني القـــــــورُ والأَكُم

ثم يعاتب بمرارة ويأسف ويتهم سيف الدولة بأنه لا يحفظ ذمة ولا يرعى عهدا:

يا من يعزُّ علينا أن نفارقهم وجداننا كلَّ شيء بعدم عدمُ ما كان أخلقنَا منكم بتكرمة للو أن امرز من أمرنا أمم

ان کان سرّکُم ما قال حاسدُنا

فــما لجــرح اذا ارضــــاكم ألـــمُ وبيننـــا لـــو رعيتم ذاك معـــرفـــة

ان المعـــارفَ في اهـــل النهـــي ذمـــمُ

كم تطلبون لنا عيباً فيعجازكم

ويكــــره اللهُ مـــا تـــأتـــون والكـــــرمُ

وتفضي الابيات الثلاثة الاولى بأن الشاعر ما زال وفياً لسيف الدولة وانه لا يريد الفراق الا مكرهاً وان ذلك الفراق سيصيبه بحزن عميق يريه الحياة عدما والاشياء خاوية، ولكنه سرعان ما يعود الى صوته الاول فيقول: ان بينه وبين سيف الدولة معرفة، لا يرعاها، وان المعارف ذمم ولكن في أهل النهى والعقول، فسيف الدولة، اذن ليس منهم، وهذا هجاء خفي وليس حكمة او مثلاً سائراً. ويتحدى الحساد والوشاة ان يجدوا فيه عيباً ثم يفخر بنفسه ويعتد بها كثيراً وهو في حضرة الامير امعاناً في اغاظته واهانة مجلسه:

ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي

أنـــا الثريــا وذان الشيــبُ والهرمُ

ليت الغمام الذي عندي صواعقه

يسزيله ن الى مسن عنده الديمُ

ويهدد بان الندم سيحيق بسيف الدولة ورهطه اذا ما فارقهم الشاعر:

ارى النوى تقتضيني كلَّ مرحلية

لا تستقـــل بها الوخَّـــادةُ الرسمُ لئـن تــركــنَ ضُميراً عــن ميــامننــا

ليحــــدثـــنَّ لمــن ودعتُهـــم نـــــدمُ اذا تــرحلــتَ عــن قــوم وقــد قــدروا

أن لا تفارقَهم فالسراحلونُ همم

ويعد الصاحب بن عباد البيت الأخير من الامثال ويشرحه: «اذا رحلت عن قوم وهم قادرون على اكرامك منعا لك من الرحيل، فكأنهم هم المسببون فيه والذين اختاروا الفراق الذي لجأت اليه مضطرا مكرها «(۱۲) ويرى الحاتمي ان المتنبي اخذ هذا البيت من قول ارسطو: «من لم يردك لنفسه، فهو النائي عنك، وان كنت قريبا منه، ومن يردك لنفسك فأنت قريب منه، وان تباعدت أنت عنه »(۱۳).

وبعد ان يقول الشاعر:

شرُّ البلادِ مكانٌ لا صديق به وشرُّ ما يكسبُ الانسانُ ما يصمُ

يصل الى قمة غليانه النفسي فيقرر انه في كل هذه السنين الطويلة كان عارس اعهالاً لا تتلاءم وشاعريته ومنزلته وانه اهان نفسه وأهدر طاقاتها في سوق مدائح الملوك الذين لا قدرة لهم على التمييز بين الصالح والطالح: «وان هبات سيف الدولة وان كثرت على جلالتها وسعتها: لا تعادل تقصيره في حقه وايثاره لحساده »(١١)، وان ما حصل عليه الشاعر من جوائز تساوي فيه مع حاسديه ومناوئيه، وكيف يجوز لسيف الدولة ان يستمع الى أناس لا قيمة لهم، وعنده الشاعر الكبير الذي اضطر الى العتاب والتعريض بممدوحه لعله يذل الحساد ويمنع القطيعة والفراق:

وشرُّ مـــا قنصتْـــه راحتى قَنَــــصّ

شهـــبُ البـــزاة ســـواء فيـــه والرخـــمُ

بـــأي لفــــظٍ تقــــول الشعــــرَ زعنفـــــةٌ

تجوز عندك لا عُدرْبٌ ولا عجمه

قدد ضُمِّنَ الدَّر الا انده كلمُ

فاين أبيات هذه القصيدة، في دراساتنا المختلفة، من اطارها العام

وثورة صاحبها النفسية؟ ان هواة جمع النصائح والامثال والحكم قد جزأوها وحفظوا بعض ابياتها ليزخرفوا بها احاديثهم اليومية: «وما من كاتب او خطيب او متكلم او مناظر أو مدرس الا وله من حكم المتنبي مدد اي مدد» (١٥٠)، ولم تنبه محاولة جدية لاغتيال الشاعر بعد القاء هذه القصيدة، الى معرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك، والى الاهانات التي تضمنتها ابياتها، فالمتنبي لم يكن بوسعه ان ينهي لمخاطبه مباشرة انه لا يميز بين الغث والسمين ولا يفرق بين الجيد والرديء لذا لجأ الى ما عددناه نحن من الحكم خطأ فقال:

## وما انتفاعُ اخسى الدنيسا بنساظسرهِ

اذا استوت عنده الاندوار والظمام

واذا جردنا هذا البيت من القصيدة وظروف نظمها وأحاسيس صاحبها اتخد شكل حكمة، في حين انه اهانة وهجاء واضح، وقد تتبع طريقة الشاعر ذاتها في حياتنا اليومية، اذا اردنا ان نعبر عن معنى نخشى ان يجر عواقب، فنغلفه باطار حكمي معين يموه ذلك المعنى على نحو ما، ولكن هذا الامر لم يكن بمقدوره الشراح استيعابه، لتجزئة في اذهانهم ومواقفهم من الشعر الذي يفهمونه بيتاً بيتاً، والمتنبي لم يكن في هذه القصيدة صائغ حكم اراد ان يرسل منها جهرة ليستعملها الناس عند الحاجة ولينتفعوا بها فكأنهم يقرأون انفسهم فيا قاله الشعراء ويفهمون من المعاني ما يتفق وهواهم ولا أظن ان المتنبي كان ينظم الافكار التجريدية الدائرة في أذهان الناس حكيا: « وعني الشاعر العباسي في مدحته بالحكم... حتى كان المتنبي فبلغ بها الغاية التي ليس وراءها غاية، وكأنه صاغ للناس كل ما يمكن ان يجري في خواطرهم... ولا يكاد يوجد اديب عربي منذ عصره الا وهو يحفظ من حكمه ويستشهد بها في معارض كتاباته واحاديثه » (١٦)، فلم يكن حكمًا، وعُد المتنبي، بالرغم من هذا وذاك، صاحب أمثال جعها له الشعراء العباسيون جميعاً من المداحين، ولم تتضمن قصائد المديح دائماً حكماً، وعُد المتنبي، بالرغم من هذا وذاك، صاحب أمثال جعها له

الصاحب بن عباد لأنها « فصوص » شعره فهي تمثل « لب اللب » (۱۷) والرسالة الحاتمية لم تخدم مجد المتنبي ، ولكنها شجعت على تجزئة تراثه الشعري وبعثرته: « ثم ان هذه الرسالة \_ مها يكن قصد مؤلفها \_ قد خدمت مجد المتنبي اذ لفتت النظر الى ما في شعره من آراء فلسفية ، وهذا ما رأته الاجيال المتعاقبة ميزة خاصة للمتنبي ، ومن المعلوم ان العقلية السامية بوجه عام تميل الى الحكم المركزة » (۱۸) ، يقول الحاتمي في رسالته : «ووجدنا ابا الطيب ، احمد بن الحسين ، المتنبي ، قد أتى في شعره باغراض فلسفية ، ومعان منطقية ، فان كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث ، فقد اغرق في درس العلوم ، وان يك ذلك منه على سبيل الاتفاق ، فقد زاد على الفلاسفة بالايجاز والبلاغة والالفاظ الغريبة ، وهو في الحالتين على غاية من الفضل وسبيل نهاية من النبل » (۱۹) .

ويقول الزنخشري: «ولا كالمتنبي بين الشعراء من كانت اقواله مضرب المثل، لما حوته من الفصاحة وحسن البيان، ولهذا اخترنا لك الابيات التي جمعها الوزير اسماعيل بن عباد لسلطانه فخر الدولة بن بويه، لقيمتها الادبية ولأنها حلية تزين بها رسالاتك، ومجالسك، وتعرض لك في كل مناسبة من المناسبات وقد قدمنا لكل بيت شرحا وجيزاً... والله الموفق » (۱۲)، ويطري الثعالبي قصيدة (واحر قلباه) بان أكثر ابياتها مستقلة بذاتها!! وانها بارعة لولا اساءة للادب فيها: «وهي على براعتها واستقلال اكثر ابياتها بانفسها تكاد تدخل في باب اساءة الادب بالادب» (۱).

«ان امثال المتنبي لو اقتطعت من ديوانه لكانت في ذاتها ديوانا يعجز اي شاعر فحل ان يأتي بمثله » (٢٢) ، «اما شعره الحكمي فليس له مكان خاص في ديوانه بل انه يتسرب فيه من أوله الى آخره. ولذلك يجب على الناقد ان يؤلف من هذه المتفرقات المتشتة مجموعة مرتبطة الاجزاء جديرة بان تمنح الشاعر لقب الحكيم. اما حكمته فعملية مجالها الاخلاق وتصوير حالات النفس » (٢٢) ، « واذا خلد المتنبي ، فان الذي يخلده ، انما هي تلك

الحكم الرائعة التي استفاضت في شعره، فاستشهد الناس بها، بحسب ما يقتضيه مقام الاستشهاد، فكأن ابا الطيب لسان حال البشر بأجمعهم، فقد يقذف المتنبي في بيت او في بيتين مذهبا فلسفياً أو علمياً، يشغل به المفكرون كل حياتهم « (٢٤) ويرى ماسنيون: « انه يوجد هنا وهناك عند المتنبى، حكم ذات ايجاز مؤثر، ومعرفة بالنفس قوية » (٢٥).

اما ذلك الحوار الذي تذكره الكتب القديمة من ان ابا فراس كان حاضرا مجلس سيف الدولة وبدأ يعترض على القصيدة ويرد أكثر عيونها الى أصول جاهلية واسلامية ويتهم المتنبي بالسرقة، والشاعر لا يأبه له ويستمر في إلقاء قصيدته، فتكثر دعاويه فيها فيضربه سيف الدولة بالدواة ثم يسترضيه، فأمر موضوع اختلقه أحد خصوم المتنبي، وقد ذهب الى هذا الرأي قسم من النقاد ومؤرخي الادب (٢٦).

ويقول محمد مهدي البصير: «على انه من المهم ان نعرف السبب الذي يدفع المتنبي الى تسجيل خطراته النفسية في كثير من قصائده ومقطوعاته، أهو الرغبة في تأييد وجهة نظر يقتضيها مديح ممدوح او الترفيه عن خاطر صديق مكدود او التعبير عن عاطفة مكبوتة وشعور مكظوم؟ انك اذا رجعت الى ديوانه وتدبرت حكمه وامثاله وتأملتها طويلا رأيت ان السبب الثاني هو الذي يمليها عليه » (۲۷).

ويرى محمود محمد شاكر: «ان لكل حكمة في شعره اصلاً تاريخياً في قلب هذا الشاعر الذي لم يكن قلبه ينسى شيئاً أو يفلته، وكأني به \_ وهو يقول البيت السائر والمثل الشرود \_ كانت تتراءى تحت عينيه، ويدوي في مسمعه، كل ما مر به مما أثر فيه، فيقول البيت وفي كل لفظة منه سبب محدود الى ذكرى يذكرها او فكرة يتخيلها » (٢٨).

اننا لا نستطيع ان نتفهم الشعر جيداً اذا قرأنا القصائد مجزأة ومقطعة

وبعثرنا ابياتها حكماً متفرقة وامثلة بلاغية او نحوية او عروضية، لقد ردد فريق من الناس ابياتاً في بعض المناسبات، دون ان يفهموها، لا لأنهم اعجبوا بها وعاشوا تجربتها وانما ليظهروا براعتهم اللغوية والادبية ويرصعوا احاديثهم اليومية بها. ان البيت الذي نقرأه بعيدا عن القصيدة هو جزء مقتطع منها جردناه من اصله ومن جو القصيدة العام، وقد ضاع شعر وتبدد ابداع في خضم هائل من التجزئة الدائمة، وقد عرف عن بعض الشعراء القدامي انهم لم يرتضوا ان يقتطعوا أو يسقطوا أي بيت من قصائدهم، وقيل عن أبي تمام إنه: «كان يأتي بالقصيدة البديعة وفيها البيت الرذل فيتمسك به ولا يرى إسقاطه » (٢١).

وشوه صفي الدين الحلي أبيات قصيدة (واحر قلباه) وأبياتا أخرى من لامية الطغرائي بتشطير يضم صدرا من هذه وعجزا من تلك، فأهان الشاعرين والتجربتين وأضر بالقصيدتين وافصح عن عبث لا داعي له. وبالرغم من ذلك قيل: انه كان بارعا في عمله هذا (٢٠٠)، فأي فهم للشعر، عند صفى الدين او غيره، يمكن ان يبرر هذا التشويه:

قـل للخلي الذي قـد نـام عـن سهـري

ومن بجسمي وحمالي عنده سقم

تنامُ عيني وعينَ النجـــم ســاهـــرة

واحــــــرَّ قلبــــــاه ممــن قلبــــــه شــبمُ

فالحببُّ حيث العدى والأسدُ رابضة

فليت أنا بقدر الحب نقتسم

حبُّ السلامةِ يشني هم صاحبه

اذا استـوت عنده الأنـوار والظـامُ

أهبت بالحظ لو ناديت مستمعاً

وأسمعست كلماتي مسن بسه صمسم

## وحســـنُ ظنـــك بـــالايــــام معجـــــزةّ

ان تحسب الشحم فيممن شحممه ورمُ

ان اقتطاع جزء من قصيدة يميت فيه حيويته ويفصله عن جذوره كاقتطاع اي عضو من كائن حي، وحتى القصائد التي تفتقد وحدة الموضوع يجب ان تقرأ كاملة وان تفكر بأحاسيس قائلها وتجربته، ولا بد من علاقة تربط بين الموضوعات التي تتناولها القصيدة، وهذه العلاقة هي الشاعر نفسه، وعلينا الا نتناساه، ومن حقه ان نفهمه، ولكل قصيدة اطار ينتظم ابياتها، مها تعددت اغراضها، يقول طه حسين: «ومن اخص العيوب التي يؤخذ بها النقاد الذين نقدوا ابا تمام والبحتري والمتنبي انكم لا تجدون أحداً من هؤلاء النقاد ينقد القصيدة من حيث هي قصيدة، فهم اذا قرأوا اجل قصائد ابي تمام والبحتري والمتنبي لا ينظرون اليها جملة، كيف استقامت الفاظها ومعانيها واسلوبها، وانما يقفون عند البيت والبيتين، أأجاد الشاعر في هذا التشبيه ام لم يجد؟ أوفق في هذا التعبير ام لم يوفق؟ وما هكذا نتصور المثل الاعلى للنقد الأدبي » (٢٠١).

ونصبح بعيدين عن الابداع في أدبنا ، بتجزئتنا لنصوصه ، وعجالتنا في فهمه ، ولا بد لنا ان نتمثل تجربة الشعراء ، وان نستوعبها كاملة ، وان ندركها بأناة وصبر ، والا نضفي عليها اشياء غريبة من ذواتنا فنحولها عن حقيقتها .

<sup>(</sup>١) نشر هذا البحث مختصراً في مجلة الجامعة المستنصرية، العدد ٢، بغداد ١٩٧١، وجرى عليه تغيير وتنقيح، ويعاد نشره هنا لأهميته بالنسبة الى الشاعر وتراثه الشعري وفهمنا أياه.

<sup>(</sup>٣) ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج١، القاهرة ١٩٠٧، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بحث المؤلف عن وحدة الموضوع في مجلة المؤرد، العدد الثاني، المجلد الرابع، بغداد ١٩٧٥، ص ٢٦ وما بعدها.

- (٤) العكبري ٣ ـ ٣٦٢. ويرى طه حسين: أن القدماء والمحدثين قد أكثروا من الحديث عن هذه القصيدة وان من يدرسها لن يأتي بجديد، ينظر: مع المتنبي، القاهرة ١٩٦٠، ص ٢٤٢.
- أمثال المتنبي، جمعها الوزير اسهاعيل بن عباد المشهور بالصاحب لسلطانه فخر الدولة بن
   بویه، شرحها وضبط الفاظها وعلق علیها زهدي یکن، صیدا بلا تاریخ، ص ۱۵۰.
  - (٦) العكبري ٣ ـ ٣٦٧.
    - (٧) أمثال المتنبي ١٥١.
  - (٨) العكبري ٣ ـ ٣٦٧، ٣٦٨.
- (٩) شرح ديوان المتنبي، وضعه عبد الرحن البرقوقي، ج٤، ط٢، القاهرة ١٩٣٨، ص١٠٩،١٠٨.
  - (١٠) العكبري ٣ ـ ٣٦٨.
  - (١١) البرقوقي ٤ ـ ١١٠.
  - (١٢) أمثال المتنبى ١٥١.
- (١٣) الحاتمي، الرسالة الحاتمية فيا وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة، تحقيق فؤاد افرام البستاني، بيروت ١٩٣١، ص ٣٠.
  - (١٤) المكبري ٣ ـ ٣٧٣.
- (١٥) أحمد الاسكندري، الوسيط في الادب العربي وتاريخه، ط ١٦، القاهرة بلا تاريخ، ص ٢٧٤.
  - (١٦) د. شوقي ضيف، المجلة، العدد ٩٧، القاهرة ١٩٦٥، ص ٢٦.
    - (١٧) أمثال المتنبي ٤.
  - (۱۸) د. محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب، القاهرة ١٩٤٨، ص ٢٠٨.
    - (١٩) الرسالة الحاتمية ٢٣.
      - ( ۲۰ ) امثال المتنبي ٥ .
- (٢١) الثعالبي، يتيمة الدهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط٢، القاهرة ١٩٥٦، ج١، ص ٢٠٨.
  - (٢٢) محمد عبد الفتاح ابراهيم، المتنبي، القاهرة ١٩٣٥، ص ٦٤.
  - (٢٣) محمد كمال حلمي، ابو الطيب المتنبي، القاهرة ١٩٢١، ص٢.
- (٢٤) الرأي لشفيق جبري، ينظر: بلاشير، ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين، ترجمة احمد احمد بدوي، القاهرة بلا تاريخ، ص ١٦٨.
  - (٢٥) المصدر السابق ١٠٣.
- (٢٦) ينظر: محمد مهدي البصير، في الادب العباسي، بغداد ١٩٤٩، ص ٣٤٤. ومندور ١٦٥ ينظر: محمد مهدي البصير، في الادب العباسي من شك في أن هذه القصة قد ألفت تأليفاً عبد المعالم المعا

- في وقت متأخر، ولكنها على كل حال تعطي ظلا لما كان في مجلس سيف الدولة حين
   انشدت هذه القصيدة »، مع المتنبي ٢٦٣.
  - (٢٧) البصير ٣٨٤.
    - (۲۸) شاکر ۷٦.
  - (٢٩) ابو الفرج الاصبهاني، الأغاني، كتاب التحرير، القاهرة ١٩٦٣، ص ١٧٣٨.
    - ( ٣٠ ) ديوان صفي الدين الحلي، دار صادر ، بيروت ١٩٦٢ ، ص ٥٤ .
    - (٣١) طه حسين، من حديث الشعر والنثر، القاهرة ١٩٣٦، ص ١٧٨.

## رثاء الانسان

ليس المتنبي حكياً في أبيات مفردة أو أنصاف أبيات اقتطعها الشراح من قصائد متكاملة بمضمونها، ووضعوا لها قوائم، واعجبوا بما اكتشفوا وجزأوا، وحفظها الناس ورددوها كها يشاؤون، على وفق رغباتهم الشخصية. وأفقدوها رواءها وحيويتها ومعناها، ولكن يمكن ان يصبح المتنبي حكياً في موقفه من الزمن (۱۱)، وصراعه مع الدهر ورثائه للانسان! ان كنا نؤمن بأن الشعر يصنع الحكمة وان الشاعر البارع يجب أن يكون حكياً، والا نرى في الحكمة، بمنطقها العقلي البارد المجرد، ومعادلاتها المتزنة، تضاداً مع شاعرية تضرب في اعمق احاسيس الانسان بعيدا عن الامثال والنصائح والحقائق الثابتة التي تتحول إلى عزاء رخيص لمن ابتعد عن نوازع الرفعة، وأحس بأسف على نفسه لأنانية فيه تود ان تستحوذ على الدنيا، ولم يستهوه شرف المحاولة، وفيض الامتزاج بين الانسان والكون، ولم يعان من لغز الحياة المحير ولم يضنه نقصه عن بلوغ كمال المعرفة فيتطلع الى آفاق جديدة وريادة دائمة.

والمتنبي، إن كان حكياً، نفتقد حكمته، بمفهومها المتداول الشائع، في أفكاره ومواقفه وأحداث حياته، ولكنه شاعر ومفكر وانسان له خطرات وتأملات ذهنية وفلسفية، لا نبحث عنها في انصاف ابيات، ولكن في شعره جميعاً، ونجد جزءًا كبيرًا منها في رثائه للانسان، او رثائه لنفسه،

دون ان يحظى هذا الموضوع باهتمام كبير من شعراء سابقين.

يمزج ابو الطيب رثاءه باحساس صادق وبموقف ازاء الموت تخالطه الدهشة والحيرة، فيرثي في مراثيه نفسه والآخرين، ويأسى للمصير الفاجع الذي يتسرب الى حياتنا ببطء وهدوء، يوماً بعد يوم، يحرمنا من أحبائنا، ثم لا يلبث ان يطوينا في غياهبه، ولكنه يدرك أهمية توارث الاجيال، وتبادل المواقع بين البشر، وتجدد الحياة بالموت، ويرى، بشاعرية نافذة، ان الاغتصاب قائم بين قادم وراحل، والنضال خفي واقع بين جديد وقديم، يستلب الانسان بقاءه من اسلافه، ولا معنى للحياة بلا موت، ولا للشجاعة والكرم والصبر ولكن ان يأتي الموت الانسان بعد سنين طويلة (٢):

وقد فارق الناسُ الاحبةَ قبلنا

وأعيا دواء الموت كال طبيب

سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها

منعنا بها من جيئة وذهروب

عَلَكها الآتي عَلَاكُ سَالِسِ

وفسارقها المأضي فسراق سليب

ولا فَضل فيها للشجاعة والندى

وصبر الفتى لسولا لقساء شعسوب

وأوفى حياة الغابرين لصاحب

حیاة امری، خانته بعد مشیب

وبما أنّ الموت نهاية محتمة ، يعود الشاعر فيرى أنّ طول العمر وقـصره سان (٢) :

كثيرُ حياة المرء مثال قليلها عماره مثال ذاهاب

وتلك هي سنة الحياة <sup>(1)</sup>:

وميست ومسولسود وقسال ووامسق

فيدعو الى انتهاب اللذات وان يقتنص الانسان ما يستطيع من هذه الدنيا فهي وحدها ما يملك (٥):

دعِ النفسَ تــأخــذ وسعَهــا قبــِل بينهـــا

فمفترق جـــاران دارهــا العمــــرُ

ويرى الموت ضرباً من قتل واغتيال <sup>(٦)</sup>:

اذا ما تأملت الزمان وصرفيه

تيقنت ان الموت ضرب من القتل

والغدر من صفاته (٧):

غدرت یا موت کم أفنیت من عدد

بمن أصبــت وكم اسكــت مـــن لجــب

وهو سارق ولص أوجدته وحمته نواميس هذا الكون وقوانينه (^):

وما الموتُ الا سارقُ دق شخصــه

يصول بلا كمن ويسعمى بلا رجمل

وتسترد هذه الدينا ما تهب دوماً، وليتها بخلت بما وهبت، ويدعو الى العدم ما دام الفناء نهايتها، وبالرغم من غدرها وخيانتها تظل معشوقة، دون ان تحفظ عهداً او تتمم وصلاً، والانسان لا يمل هذه الحياة، والخلود فيها محال (۱):

وأشهى من أن يمل وأحلى فيا ليت جودها كان بخلا تحفظ عهدا ولا تتمم وصلا

ولذيذ الحياة أنفس في النفس أبداً تسترد منا تهب الدنيا وهمى معشوقة على الغدر لا ويدعو الانسان ان يُضرب عن الجنس في حياة نهايتها الموت فتنجو الأجيال القادمة من المصير المؤلم ببقائها في عالم الغيب، لا حياة ولا ممات ولا سعادة ولا شقاء (١٠):

وما الدهــرُ أهــلٌ أن تــؤمـــل عنـــده

حياة وان يشتاقَ فيـــه الى النســــل

وغرور الانسان حق وجهل، ما دام الموت يجتم على صدره، ويضع الشاعر أمامنا مصير الاكاسرة الذين كنزوا الكنوز، واذا بكل ذلك هباء وعبث، حواهم قبر وأحال رفاتهم الى تراب تذروه الرياح، بعد أن ضاق الفضاء بجيوشهم وجبروتهم فغفلوا عن هذه الدنيا وغدرها ومصيرهم فيها، ثم سكتوا بعد أن ملأوا الكون صخبا وضجيجا (١١):

أبني أبينا نحن أهمال منازل

أبداً غــراب البين فيهــا ينعــقُ نبكــي على الدنيــا ومــا مـــن معشر

جمعتهم الدنيك فلم يتفرق والسرة الجبابرة الألى الاكساسرة الجبابرة الألى

كنـــزوا الكنـــوزَ فها بقينَ ومـــا بقــــوا

من كل من ضاق الفضاء بجيشه

حتی ئے۔۔۔وی فح۔۔۔واہ لحدؓ ضی۔۔۔قُ خ۔۔رسؓ اذا ن۔۔ودوا ک۔ان لم یعلم۔۔۔وا

أن الكلامَ لهم حلال مطلمه أن الكلامَ الله مطلمه والموتُ آتِ والنفسموسُ نفسمهائسٌ

والمستغــــــرُّ بمـــا لــــــديــــــــه الأحمـــقُ

وفي عالم يزول فيه الجبابرة، وتمحي آلاف الجموع، وتبقى فيه الآثار شاهدة على اصحابها، وما تلبث ان تندثر في دورات الانحلال والعدم، لا

تصفو الحياة الا لجاهل او غافل او ميت حي ، ليس لأبعاد الزمن عنده من ماض وحاضر وآت معنى ، ارتضى لانسانيته ان تكون سائبة ، فتمنى البقاء وتطلّع الى المحال وعاش في الحلم والوهم فزاد طمعاً وعماية (١٢) :

وتصفو الحياة لجاهل او غلفل علم علم مضى فيهما ومل يتسوقم ولمن يغلل في الحقائمة نفسه

ويســومهــا طلــب المحــال فتطمــعُ

أيسن الذي الهرمسان مسن بنيسانسه

ما قدومُه ما يسومُه مسا المصرعُ تتخلَّف الآثسارُ عسن اصحسابها

حينا ويدركها الفناء فتتبسع

وهناك امثلة تدور بينَ الناس لحياة كالموت، وموت كالحياة (١١٦):

في الناس امثلة تدور حياتها كحياتها كحياتها

فالحياة عملية دفن دائبة يتبادلها البشر فيما بينهم، لا توقف فيها، وكأن الاجيال مواكب يشيع الواحد منها الآخر، والدنيا مأتم دائم (١٤):

يد فِّن بعضنا بعضا وتمشي

أواخـــرُنـــا على هــــام الاوالى

وحين يألف الانسان الحياة يجد الموت مراً شديداً، وما فائدة الخوف من الموت الذي يميت معه ايضاً نوازع الخشية والفزع منه (١٥):

السف هسدا الهواء أوقسع في الأنف في الأنف فسسدر المسام مسسسر المساق والأسى قبل فسرقة السروح عجز المسام مسسل

والأسى لا يكــون بعـد الفـراق

ويستغرق رثاء الانسان من الشاعر ابياتا وقصائد ويرى ان الناس بنو الموتى، يجزعون من أقوى وشائج ما اقترن بوجودهم، ويبخلون بما لا يملكون ولا بد من ضجعة ابدية، تنسي ما كان وما يكون، يتساوى بها الجاهل والعاقل والقوي والضعيف والعظيم والحقير، وتغدو بديهيات هذه الحياة ضربا من فلسفة وحكمة (١٦):

لا بد للانسان من ضجعة ينسى بها ما كان من عجبه نحن بنو الموتى فما بالنا تبخل ايدينا بأرواحنا فهده الارواح من جوه لو فكر العاشقُ في منتهى يوت راعي الضأن في جهله وربما زاد على عمرو

لا تقلب المضجع عن جنبه وما أذاق الموت من كرب نعاف ما لا بد من شرب على زمان هي من كسب على زمان هي من ترب وهذه الاجسام من ترب حسن الذي يسبب لم يسبب موتة جالينوس في طب وزاد في الأمن على سرب

والامثلة كثيرة ولا نستطيع ان نملأ بها صفحات وصفحات. وشعراء سابقون لم يفتهم ما جال في ذهن المتنبي من خواطر، منهم: زهير وطرفة وبعض العباسيين، ولكن المتنبي استطاع ان يقدم افكاره بأطر خاصة، وبهذا يمكن ان نسميه حكياً، إن أصررنا على الاصطلاح، وبما ان الشعر فكر واحساس وموهبة ورؤية، فلا بد ان يتناول شعراء موضوعات تهم الانسان ووجوده ومصيره، ولا نرى في ذلك عجباً، فان ابتعدوا عن انسانيتهم في اشعارهم اثاروا الدهشة. ويحمل الشعراء الناس على التأمل في قضايا هذا الكون، ويتحفهم الفلاسفة بأفكارهم، ويبدع العلماء تجارب، وتتضافر جهود البشر للكشف عن المجهول، فيضرب الانسان في متاهة هذا الكون، ويتقدم خطوات اخرى في عوالمه اللامتناهية. فهل كان المتنبي حكياً في انصاف ابياته؟ ام انه مفكر ومبدع وفنان في شعره جميعاً، اضناه حزن العالم، وكان للموت في مراثيه جانبان، أولها يفصح عن أسى حقيقي

لفقيد ترك في نفسه أثراً لا يمحى وحسرة ولوعة، فإليه والى ذلك الحزن ينظم شعراً، كما نجد في رثائه لخولة ولجدته. وحين تفرض الظروف عليه مراثي لمناسبات طارئة، يحتمها عزاء رسمي ومشاركة وجدانية لا مفر منها، نراه يهرب من رثاء فرد لا قيمة لموته عنده الى رثاء الانسان، تفصح عن ذلك قصائد: يماك التركي وأم سيف الدولة وأخته الصغرى وغيرها، وحين تعوزه التجربة الخاصة والاحساس الحقيقي، لا يفتقد التجربة العامة الشاملة التي تلف بأبعادها البشرية جمعاء.

<sup>(</sup>١) ينظر للمؤلف: الشعر والزمن، منشورات وزارة الاعلام، بغداد ١٩٧٥، وفيه فصل خاص عن المثنى وموقفه من الزمن وتأملاته الفكرية، ص ٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ـ (۱٦) الديوان، ج ١، ص ٤٩، ١٥٠ ج ٢، ص ٣٤٢، ١٤٨. ج ٣، ص ٥١٠. ج ١، ص ٨٧. ج ٣، ص ٤٨، ١٢٩، ٥٦. ج ٢، ص ٣٣٤، ٢٦٩. ج ١، ٢٣٥. ج ٣، ص ١٨. ج ٢، ص ٣٦٩. ج ١. ص ٢١١.

## صفات السَيف والنزعة الحربية في شعر المتنبي

احتفل المتنبي، في شعره وحياته، بالسيف كثيراً، وكانت له مكانة غالية وسطوة وفعل، وصفات واجواء. يكاد ينطق، يحزن ويفرح، يشجع ويخاف لا نخطى، صليله وبريقه ورهافته. يظهر في القصائد مع الورد والحبيبة والكأس. يصاحب الشاعر صديقاً وفياً، في حلَّه وترحاله، قبل ان تكون له صولة وجولة في الحروب والغزوات، ويحيله رمزاً للرفعة، يهديه في دروب المجد، ويحبه، ويقبله، ويمسحه بحنان ما حظيب به امرأة وكأنه ولد مع الشاعر وخبر الحياة بتجاربه، ولم يفارق جنبه ولم يغادر مضجعه، استقطب كل تطلعاته، واصبح بؤرة طموحه اللامتناهي، وهبط في الحلم والواقع على رقاب الاعداء والمناوئين. ولا أظن ان السيف نال من شاعر عربي او غير عربي ما بوأه المتنى من منزلة، فقد تردد مئات المرات في قصائده، وصارت له طقوس واحوال خاصة. ومما زاد السيف مكانة في شعره انه لقب لأكبر ممدوحيه شأناً، وأكثرهم تأثيراً وفاعلية في شعره وحياته ولمحارب شجاع، حفظ له التاريخ مواقف وجولات في عالم البطولة: « وكان قد جمع ما تراكم عليه من عجاج الحرب فصنع منه لبنة وأوصى ان توضع تحت رأسه في قبره » (١) ، وقامت مقارنة بين سيف الدولة شخصاً والسيف سلاحاً، وأوغل الشاعر في ذلك ووجد مجالا يرضى رغبة القتال عنده ونوازع التفوق والقوة (٢):

فلا تعجبا ان السيوف كشيرة ولكن سيف الدولة اليسوم واحد

له من كبريم الطبع في الحبرب منتضى

ومن عمادة الاحسان والصفح غماممد

ولا تنحسر دولة السيف عند المتنبي الا اذا تمت المقارنة بينه وبين سيف الدولة (٢) ، وقد يمتزج الاثنان فلا تكاد تفرق بينها (١) :

هــهام اذا مــا فـــارق الغمـــد سيفَـــه وعـــاينتـــه لم تـــدر أيهــها النصـــلُ

وإذا ما سهاه تكاد السيوف تتبسم في أغهادها تيهاً وزهواً (٥٠) :

ذا نحسن سميناك خلنا سيسوفنا

مـــن التيــه في أغهادهـــا تتبسم

وحين يبتعد السيف عن سميه الممدوح، يستعيد المكانة السامقة عند الشاعر الذي يعيد سيرة عنترة فيحيل اليه امرأة: «سلي عن سيرتي فرسي وسيفي »  $^{(1)}$ ، ويصف حبيبة رائعة الجهال حلت عنقها بسيف من الصد اذا هم بالضرب اتقاه الشاعر بدرع من التجلد والصبر  $^{(v)}$ :

وشـــادن ِ روح مـــن يهــواه في يـــده

سيف الصدود على أعلى مقلده

ما اهتز منه على عضو ليبتره

الا اتقاله بترس مسن تجلسده

ويبدأ قصيدة مديح بأربعة عشر بيتا في وصف سيفه الذي يتمنى ان تصبح عينه غمداً له (^):

والياني آليذي ليو اسطعيتُ كيانيت

مقلتي غمــده مــن الاعــزاز

وبعجب بممدوح، فقد السيوف المجرّدة من أغهادها أشد عليه من فقد أحبته <sup>(١)</sup> :

وأمرر مرن فقد الأحبة عنده

فقد السيوف الفاقسدات الأجفنا

ويشبه نفسه بالسيف ويطلب من أحد ممدوحيه ان يبلوه ليجربه ويصطنعه (١٠٠)، والشاعر بمثل جزءًا يتكامل مع فرسه وسيف بمزيج لا انفصام بعده: «وذرني واياه وطرفي وذابلي، نكن واحدا...» (١١١)، وتقرّ دولة الاقلام باندحارها وينتصر السيف (١٢):

## 

المجدد للسيف ليس المجدد للقلم

فيتمنّى ان يمتد به العمر لتصبح الحرب أمه والسيف أباه والرمح أخاه لا يخشى للموت جولة اذا ما تحققت هذه الاماني (١٢):

وان عمـــــرت جعلــــت الحـــر َ والـــدةً والسمه ريّ أخــاً والمشـرق أبــا

فلا نعجب حن نرى تقبيل السيف أول عمل يقوم به بعد أن يخلص من مصر وكافور ويجتاز المهامه والقفار وخطر اللحاق به وقتله يطارده في کل مکان <sup>(۱۱)</sup> :

وردنا الرهيمة في جيوزه وباقيه اكثر مما مضي فلما أنخنا ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلى وثبنا نقبل لاسيافنا ونمسحها من دماء العدا

والامثلة كثيرة. فلا تخلو قصيدة من سيف، وحتى في موضع الرثاء، يتذكر الشاعر ان الناس يعدون ويهيئون الاسلحة المتنوعة فيغتالهم الموت بلا قتال (١٥) ، وصفات السيف متنوعة ، وله كالبشر آجال ، وآباء وأجداد من المعادن التي بامتزاجها يتكون الحديد، وله ايضا حسب ونسب، ولذبابه طعم، ينقم حين يرى الاعداء قلة، ويجوع ويأكل الهام والرقاب، وحين يقطع الرؤوس ويصل الى العظام يصدح بالغناء، ويضاحكه نور الشمس، ويحمد ويشكر اليد التي تحمله، ويفخر على الرماح ويشتمها ويعيرها انها تطعن من بعيد وتدخل السيوف مع المنايا في رهان فتسبق وتنتصر، وقد يمسها السأم من طول الضرب... الخ (١٦).

ولا يعدم الغمد مكانة في شعره، يبكي على النصل حين يجرده الفارس لأنه يتسربل بالدم ويغمد في الرقاب (١٧):

تبكي على الأنصل الغمودُ اذا أندرها أنه يجردها لعلمها أنها تصيرُ دماً وانه في الرقاب يغمدها

وتكاد الروح العسكرية تطغى، في حياة المتنبي وشعره، والنزعة الحربية تسود، فالعصر عصر بطولات، لا كرامة فيه للضعيف، والحروب والغزوات تتوالى يوما بعد يوم، والغلبة للقوي (١٨):

عـشْ عـــزيـــزاً وأنـــت كـــريم

بين طعــــنِ القنــــا وخفـــقِ البنــــودِ فـــــرؤوسُ الرمــــاحِ أذهــــب للغيـ

لَظِ وأشفي لغيل صيدر الحقيود

ويولد المتنبي، وقعقعة الاعنة وصهيل الخيول وغبار الوقائع وصليل السيوف يصدع الآذان ويملأ الآفاق، والجيوش تتحرك في كل مكان، ولا مجد الا للمقاتلين، ومعدات الحرب تقدم للناس اسباب المنعة والجاه والغنى والسطوة والحكم، ولا قانون يحمي الفرد سوى السيف، والجبن صفة مرذولة بين الناس، لا يلقى صاحبها غير الهوان والاحتقار، وتولد مع المتنبي آماله الكبار: العز السامق والقوة والجبروت والسلطة والحكم، ويدرك ان الشعر وحده لا يهيء له ذلك، ويتحول الى داعية حرب حقيقي وثائر

وسجين (١٦) ، ويخوض المعارك مع سيف الدولة ، ولا يثبت في احدى الغزوات الا ستة، منهم الامير والشاعر (٢٠)، وتثير اشعاره حماسة الجند واقدامهم (٢١) ، ويقطع الفيافي والقفار ، دون ان يخشى الوحوش وقطاع الطرق، ويحمل معه طموحه الى كل مكان، ويأمل ويرقب وينتظر، ويقترن نزوعه الى الحكم بالسيف ويتّخذه مناراً لآماله وجوهراً لنوازعه ويرعاه في شعره، ويملأ صوت الحرب عليه حياته، ولا يفارقه حتى في المواقف التي تنحسر فيها طقوس القتال. ولا يخلو أكثر قصائده من سيف ورمح، وتلك الروح العسكرية الآسرة التي صاحبته في أطوار حياته المختلفة، ولم تفارقه ابدا، فهو يتميز بذلك، دونه الشعراء الفرسان، حتى جاء في المثل السائر: « أنه اذا خاض في وصف معركة كان لسانه امضى من نصالها واشجع من ابطالها، وقامت أقواله للسامع مقام افعالها، حتى تظن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد تواصلا » (٢٠) ، وتمتزج نزعته الحربية بالأوصاف الغزلية: « ومن بدائع ابي الطيب المتنبي استعماله الفاظ الغزل والنسيب في اوصاف الحرب والجد، وهو ايضا مما لم يسبق اليه وتفرد به فأظهر الحذق » (٢٣)، فالنظرات تجرح فؤاده بطعنات واسعة تنفذ من الدرع التي تتكسر دونها الرماح (٢٤):

مثلت عينك في حشاي جراحة فتشريا كلتراها نجلاء فتشري وربحا في السابري وربحا في السابدي في السماء الصعادة السمراء

والناس تعشق وتحب، لكن الشاعر لا يهوى سوى ضرب الاعادي ولا يشفى قلبه الا بجولة فيهم يكثر بعدها القتلى والجرحى (٢٥):

ضروبُ النــــاس عشــــاق ضروبــــا فـــأعــــذرُهــــم أشفهــــم حبيبــــا ومسا سكني سسوى قتسل الاعسادي

فهل من زورةٍ تشفي القلوبا

وكل امرأة معه لها ضرائر، هن الفتوة والمروؤة والابوة (٢٦)، ولا ينسى الطعن والقتل حتى في موقف وداع (٢٧):

نودعهم والبينُ فينا كأنه

قنا ابن ابي الهيجاء في قلب فيلق

وتقترن القبل بالرمح والطعن (٢٨):

أعلى المالسك مسا يبنسى على الأسسل

والطعمن عند محبيهمن كسالقبسل

وحين يدعى الى الخمر في جلس لهو لا يستجيب ويتحول الرمح لديه نديما يشرب الدم ويسقيه العزم (٢٦):

اذا ما شربت الخمر صرفاً مهناً

شربنا الذي من مثله شرب الكسرمُ

ألا حبذا قوم نداماهم القنا

يسقونها ريا وساقيهم العهزم

فاقحام جيش في جيش ومعاطاة الصفائح والعوالي ألذ عنده من طرب وخر (٢٠).

ألذُ من المدام الخندريس واحلى من معاطاة الكووس معاطاة الكووس معاطاة الصفائح والعوالي واقحامي خيساً في خيس

ويحتّه رفاقه على الشرب فيأبى ويبذلون ولا يقبل وتقوم حالات الغناء والطرب، وتبدع المغنيات وينسى الانسان همومه فلا يأنس الشاعر الابصليل السيوف (٢١).

لأحبيتي ان يمسلأوا بالصافيات الاكوبا

وعليه م ان يبدنا المسمعات فأ الا أشرب المسمعات فأطرب المسمعات فأطرب وحمي المسمعات فأطرب وحمي المسمعات فالمسلما ولكنه يدرك حيناً وفي أوقات محدودة ان هناك ما يفوق السيف لطفاً وروعة (٢٢):

وكان اطيب من سيفي مضاجعة الغيد والأماليد

وبما ان الكرم والشجاعة من صفات العصر فلا يستطيع شاعر ان يغفل عنها في معرض مديح، ولا سيا اذا كان الممدوح فارساً شجاعاً، وقد جع المتنبي في قصائد بين الصفتين جمعاً تتضح فيه براعته الشعرية ونزعته الحربية، فللأشعار في قلب الممدوح جولة واغارة على عطاياه فكأن كل بيت عمثل جيشاً يسبى ما يشاء من امواله (٢٣):

في كــل يــوم للقـــوافي جـــولـــة في قلبــــه ولأذنـــه اصغـــاء واغـــارة فيما احتــــواه كــــانما

في كــل بيــت فيلــق شهبـاء

وينفي عن النجوم الخلود، فلو حاربها الممدوح لناحت فيها الثواكل (٢٦)، وغبار الحروب خيامه (٢٥)، والحاظة الظبا والعوالي (٢٦)، ويرى ان بساتين الممدوح هي الجياد، ولا ندري اية صلة غريبة ربطت في ذهنه بينها (٢٠):

وبساتينك الجياد وما تحمل من سمهرية سمراء

ويبدع المتنبي صورا شعرية حربية متكاملة قد تفوق في دقتها وبراعتها ما يحدث فعلا في ساحات الوغى، فلديه خيال حربي لا تحده وقائع حقيقية تعرفها ميادين الحروب والبطولات (٢٨):

مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي

هـــامَ الكياة على أرمـــاحهـــم عــــذبـــا ان المنيــــةَ لــــو لاقتهـــــم وقفــــتْ

خرقاء تتهم الاقسدام والهربسا

ويكثر من التهديد والوعيد ولا ينجو من ذلك حتى ملوك العرب والعجم (٢٩):

ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا

ومن عصا من ملوك العبرب والعجم

والأبيات التي تفصح عن فخره بنفسه وشجاعته واقدامه في الحروب كثيرة، فهو أقوى من ملك الموت واشدّ جرياً في الظلام من خيال (١٠٠):

ما تمريد النموى ممن الحيمة الذو

اق حسر الفسلا وبسرد الظللان فهو أمضى في السروح من ملك المو

تِ وأسرى في ظلمـــة مــن خيـــال

يضرب أعداءه بمنجنيق شعري يمحقهم بما يحمل من أبيات هجاء ويهد أركانهم ويحطم اصولهم (٤١):

ولـــو ضربتكـــم منجنيقـــي وأصلكــــم قـــوي لهدتكـــم فكيــــف ولا أصــــلُ

وهو لا يجد لنفسه كرامة دون مغامرة واقدام (٤٠٠):

ان لم أذرك على الارماح سائلة

فلا دعيت ابن ام المجدد والكسرم

ولا عجب ان يجيد الشاعر وصف المعارك والحروب، ويضفي عليها شيئا من ذاته، ويمتزج بها، ويتفوق على الواقع في تأطيرها (٢٠٠):

يهز الجيش حــولــك جــانبيــه

كما انتفضــت جنــاحمهــا العقــابُ

وقد يعجز المصورون والمراسلون الحربيون عن الاتيان بهذه الدقة واستغراق الحدث وتقديمه صورة تامة مكثفة مختصرة في بيت أو أبيات (٤١):

يـــزور الأعـــادي في سهاء عجــــاجــــة

أسنتـــه في جــــانبيهــــا الكـــــواكـــــبُ

فتسفر عنه والسيوف كسأنما

مضاربها مما انفللنن ضرائست

طلعين شميوسا والغمود مشارق

لهن وهــامـاتُ الرجـال مغــاربُ

ولا تغادره روحه العسكرية ونزعته الحربية وهو يصف ما يراه من عجائب الطبيعة ، فحن يصل الى بحيرة طبرية ، لا تنسيه مناظرها الخلابة ساحات الوغي، وتستغرقه اجواء الطعن والقتال فيرى الموج تزبد وتهدر كالفحول، ولكن ليس بها شهوة للحرب، اما الطير، وهي ترفرف على الماء وتضرب بأجنحتها فيه، فتبدو كجماعة من فرسان تضطرب على ظهور خيل انقطعت اعنتها، وتظهر له الامواج، والطيور من فوقها، كجيشين متداخلين في هجوم ودفاع واقدام وهروب (٤٥):

لــولاك لم أتــــركِ البحيرةَ والـ للحليل عـــورُ دفيءٌ ومـــاؤهـــا شبمُ والموجُ مثـلَ الفحــول مــزبـــدةً تهدر فيهــــا ومــــا بها قطــــمُ والطيرُ فــوق الحبــاب تحسبهــا فـرســانَ بلــق تخونها اللجــمُ كـــأنها والريـــاحُ تضربها جيشا وغّــى هــازمٌ ومنهــزمُ

وهكذا تملأ ابواق الحرب مسالك ذهن المتنى، في أي مجال كان، ولكنه يتحول مرة، في شعره، الى داعية للسلم، ويرى ان الحرب ضرورة لدفع الهوان، ولولاه لانتفت الحاجة اليها، وان روح القتال تولد مع الانسان الذي يسرع كلما أنبت الدهر قناة فيركب فوقها الرماح ويوجهها الى اخيه الانسان وهذه الحياة بما ترفد وتعطي أصغر من أن نتعادى ونتفانى فيها، والاعمار كالحلم، سرعان ما تنقضي، والدنيا فانية لا تستحق قتلا وخصومة (٤٦):

كلمـــج أنبـــت الزمــان قنــاة ركّــب المراء في القنـاة سنــانــا ومــراد النفــوس أصغــر مــن أن نتفــانــى نتعــادى فيـــه وأن نتفــانـــى غير أن الفتى يلاقـــي المنــايــا كــالحات ولا يلاقـــي الهوانــا

وهو حين يسير في شعب بوان، تأخذ مناظره الطبيعية عليه مسارب تفكيره، ويود ان يستقر فيه، ولا يبرحه، يعجب بالندى يصيب الاشجار كالجهان ويبدو كاللؤلؤ المنثور، والاغصان الرائعة تحجب ضوء الشمس الا قليلا من نور يفلت من بين العرائش، والامواه والثهار تملأ المكان، ولكن النزعة الحربية تستيقظ في نفسه بالرغم من ذلك فيريد ان يخرج من ذلك الجو الرائع الى الطعن والقتال فيعترض عليه حصانه (٧٤):

يق ول بشعْ ب ب وان حصافي أعن هندا يسارُ الى الطعان أعن هندا يسارُ الى الطعان أب وكم آدمٌ سنن المعامي وعلمك مفارقة الجنان

- (١) عبد الوهاب عزام، ذكرى ابي الطبب بعد الف عام، ط ٢، القاهرة ١٩٥٦، ص ٨٣.
- (۲) \_ (۱۵) الديبوان، ج ۱، ص ۲۷۲. ج ۳، ص ۸۸، ۱۸۱، ۳۶۱. ج ۱، ص ۲۹۷ ج ۲، ص ۸۰، ۱۷۵. ج ٤، ص ۲۰۰. ج ۲، ص ۲۹. ج ۳، ص ۱۹۲، ج ٤ ص ۱۵۹، ج ۱، ص ۱۲۰، ۱۲۰ ع ۲، ص ۸.
- (۱۶) الديوان، ج ۱، ص ۱۰، ٤٦. ج ۲، ص ۲۹۳، ۳٤۷، ۵۰ ج ۳، ص ۲۸۰، ۳۳۰. ۲۷۲، ۲۷۲. ج ۲، ص ۱۹۰، ۱۲۱.
  - (۱۷) ، (۱۸) الديوان، ج ١، ص ٣٠٨، ٣٢١.
    - (١٩) مع المتنبي ٨٩. الدولة الحمدانية ٢٧٦.
      - (٢٠) الصبح المنبي ٧٨.
  - (٢١) الديوان ٤ ـ ١٥٦. وينظر: مع المتنبي ٢٢٥.
    - (٢٣) الصبح المنبي ٤٣١.
- (۲٤) (٤٨) الديوان، ج ١، ص ١٤، ١٣٧، ٢٢٧. ج ٢، ص ٣٠٨. ج ٣، ص ٣٤. ج ٤، ص ٤٦ ج ٢ ص ١٩١. ج ١، ص ١٠٦. ج ٢، ص ٤٠٠، ج ١، ص ٢١٠ ج ٣، ص ١١٩. ج ١، ص ٥٥. ج ٣، ص ١٩٨. ج ١، ص ٣٣، ١١٩. ج ٤، ص ٢٤. ج ٢، ص ١٩٣. ج ٣، ص ٢٦٢. ج ٤، ص ٤٣. ج ١، ص ٢٧، ١٠٧ ج ٤، ص ٢٦. ج ٢، ص ٢٥٠. ج ١، ص ٣٧.

## المتنبي وكافور

لم يحدث أن شاعراً يقصد ممدوحاً، يتقرب اليه ويشيد بمكارمه، ليحصل منه على ولاية ويشاركه في الحكم، ولا تتحقق آماله، فيهجوه ويصمه بالعار، ولا يعرف الناس والتاريخ ذلك الممدوح الا من خلال قصائد الهجاء، لانه لم ينخدع ولم يهيء للشاعر ما اراد، وما كان كافور ساذجاً ، وقد ارتقى الى الحكم من أدنى درجات العبودية بدافع من طموح يدرك أبعاده ومراميه عند المتنبي وغيره، «وكانت سيرته من اغرب السير » (١) ، قدم مصر قنا مجلوبا مع عبيد ، من النوبة او السودان او الحبشة (٢) ، ليباع في أسواقها وعمره ما بين العاشرة والرابعة عشرة ، فاشتراه تاجر زيت: « حمل نير المعصرة على كاهليه، وحمل الاواني على عاتقيه، وجر العجلات بيديه، وافترش الارض، وتمرغ في الزيت، ونقى الكثير من العنت الذي يصحب حرفة كهذه وتعرض لويل كثير ...» (٢) ، واشتراه فيما بعد محمود بن وهب بن عباس الكاتب، وحمل يوما هدية من مولاه الى ابن طغج، صاحب مصر، فأعجب بقوته وخلقه وضمه الى حرسه الخاص، « وكان كافور خبيرا بالسياسة فطنا، ذكيا، جيد العقل، داهية » (٤)، فأصبح بحزمه وتدبيره قائد عسكر، حارب ابن رائق وسيف الدولة في الشام. وعندما توفي سيده أخذ البيعة لابنه أنوجور، وظن سيف الدولة ان موت ابن طغج يمكنه من دمشق فاستولى عليها وتقدم الى الرملة ولكن

كافوراً سار اليه فهزمه وأخرجه من دمشق ومن حلب، ثم اصطلحا (٥)، وكان يدبر في الخفاء، منذ ان ادرك واقعه والظلم الاجتماعي الذي حاق به ان يتفوق على أسياده ويحكمهم: « فاستمال العبيد وأفسدهم على ساداتهم » (٦) على نحو تاريخي مثير، «وصار كل عبد بمصر يرى أنه خير من سيده» (×) وانفرد بالسلطة: «وخطب له على منابر مصر والشام والحجاز وبعض الثغور الرومية حتى توفي سنة ٣٥٦ هـ وعمره خمس وستون سنة بعد ان حكم مصر وما يتبعها اثنتين وعشرين سنة... وكان قوياً، شجاعاً، حازماً ، استطاع ان يرضي العباسيين والفاطميين معا  $^{(\Lambda)}$  ، واكثر حكام مصم ، قبله ، كانوا من الطغاة والمستبدين ولكنه: «غير هؤلاء جميعا رفقا بالناس... يوزع عطاياه بين عالم وزاهد وفقير ومحتاج... ولم يتعال ويتكبر، ولم يعاقب من يتحدثون عنه بسوء » (٩)، « ومما يدعو الى شيء من العجب ان سيبويه المصري كان يعلن سخطه على كافور غير هياب... ولكنه لم يتخذ اي اجراء ايجابي لعقابه أو القضاء عليه او الانتقام منه » (١٠٠) ، لانه متواضع كريم ، حتى مع أعدائه. لديه أموال خاصة بالفقراء والمستورين والمحتاجين تبلغ نصف مليون دينار سنويا، وموظفون يوزعونها عليهم باشرافه، وحين يقومون بواجباتهم يقول: الحمد لله الذي جعلني سبباً لايصال الراحة الى عياله، وحدَّ من سلطة القضاء في عهده وجلس ينظر في المظالم، ولم يصادر أموال الآخرين، كما فعل كثير من الحكام، وكان متديناً، يتهجد ويمرغ وجهه ساجداً، ويقول، اللهم لا تسلط على مخلوقاً <sup>(۱۱)</sup>.

ويقترن تاريخ كافور بالشعر، حين ينجح الحساد في ابعاد المتنبي عن حلب، فيحمل آماله العريضة معه، بعد خذلان وخيبة، الى دمشق، فيطلبه كافور ليوطد به اركان حكمه، ولا سيا بين الاعراب، وليصبح كملوك عصره موضع تأليه واشادة وتكريم من الشعراء ويرفض المتنبي ويرحل الى الرملة، ويطلبه كافور ثانية، وربما يلوح له بولاية، فيشد الرحال الى

مصر، ويدرك ما يفعل، وأنه في سبيل لقاء العبد: « وقد سأل عنه بعض بني هلال، فقال: رأيت أمة سوداء تأمر وتنهي » (١٢) ، ويبعد الشاعر عنه هذه الصورة، فهو في سبيل غاية معينة، تهون لديها الوسائل، وحكم وسلطة، فقد تتحقق الآمال ويستولي على ارجاء كثيرة من المعمورة، ويغيظ حساده وصاحبهم في حلب، ولا ينساهم في قصائده الجديدة التي يمدح بها كافورًا. ولكنه يفخر بنفسه كثيرا ويعرض أحيانا بكافور، ولم يحدث أيضا ان شاعرا يود ان يحكم عن طريق المدح، لينال من ممدوحه منصباً، يميل الى السخرية منه في قصائده، « وكان كافور يعلم يقينا ان ابا الطيب لا يضمر له حباً ولا كرامة، بل كان يزدريه في نفسه... وحسبه ما كان يذكر في مدحه له من الحنين الى سيف الدولة وندمه على فراقه » (١٣).

يحمل أبو الطيب، اذن، آماله العظيمة معه، ويطرحها بين يدي كافور وينشده واقفا، بعد ان أبى ذلك على سيف الدولة: «وفي رجليه خفان، وفي وسطه سيف ومنطقة » (١١):

قالوا هجرت اليه الغيث قلت لهم

الى غيروثِ يدديده والشرآبيربِ الى الدي تهربُ الدولات راحتُرسه

ولا يمسنُّ عملي آئسمار ممسوهمسوب

ويعد كافور بولاية، تصريحاً وتلميحاً، ولا يوفي بوعده، ويدرك بتجاربه الكثيرة ودهائه ووسائل مكنته من الوصول الى الحكم، مدى طموح الشاعر، فيكتفي بالاعطية والمال، دون السلطة والسلاح، وتتوالى أبيات المتنى (١٥):

وغييرُ كشيرٍ ان يسزورك راجيلٌ في واليا

ويلح ويتعجل، وتمضي اسابيع وشهـور، وابـو الطيـب ينظـم وينشـد،

وكافور يعد ويرجع عن وعده (١٦):

أبا المسكِ هل في الكأس فضلٌ أناله

ف\_\_\_إني أغيني منكة حين وتشربُ اذا لم تنكط بي ضيعكة او ولايكة

فجــودُك يكســوني وشغلــك يسلــبُ

ويظل الممدوح يشرب، ويبقي ابو الطيب يقدح آماله بالشعر (١٧):

وأمضى سلاح قلمد المسرئ نفسمه

رجاء أبي المسك الكسريم وقصده

ويفضي اليه بتعال وكبرياء أنه جاء مصر ليختبر صواب رأيه فيه، ولا ندري من كان يخدع صاحبه (١٨):

ومــا شئــتُ الا أن أذل عــواذلي على أن رأيـي في هـواك صـوابُ

ويوغل الشاعر في مديحه ونحس في أبيات له اعجابًا كامناً وروحاً صادقة وتقديراً عالياً، وربما عداً الممدوح زميلا له في المجد، استطاع ان يرقى الى السلطة والحكم، بالرغم من كونه عبداً مملوكاً، فكيف بشاعر العصر، يعجز عن ذلك؟ فليستعن به، اذن، وليصبر وينتظر، وليطر محاسنه وصفاته، وليمجد جهاده وكفاحه. ويشير المتنبي الى حياة كافور قبل ان يحكم، وما قاسى من تجارب مريرة كثيرة ايام العبودية والذل والموان والتهيؤ والتربص بالأسياد للانقضاض عليهم، وجهاده في سبيل السلطة (۱۱):

وما كنت من ادرك الملك بالمنى ولكن بايسام أشبن النسواصيا ويشيد بتدبيره الحكم في بلاد واسعة تنطوي تحت نفوذه، فلا تشرق عليها شمس الا ولها منه أذن بالغروب، ويصف كرمه اللامتناهي، يلبي ما يطلب منه برضي تام وشوق شديد (٢٠):

يدبر الملك من مصر الى عدن

الى العَـراق فـأرض الروم فـالنـوب

اذا أتتها الرياحُ النكب من بلد

ولا تجاوزها شمس اذا شرقست

الا ومنسسه لهما اذن بتغممسريمسب

كان كال ساؤال في مسامعا

قيص يوسف في أجفان يعقوب

اذا غـزنـه أعـاديـه بمسالـة

فقد غرزته بجيش غير مغلوب

ويستمر الشاعر (٢١):

يـــا رجـــاءَ العيـــونِ في كــــلِّ أرضٍ

لم يكسن غسير ان اراك رجسائسسي

وتكثر الاماديح ولا تتحقق الآمال، ويدرك المتنبي اي وهدة وقع فيها ويحاول ان يخلص من ورطته، ويعرف كافور خطورة ما يحيق به اذا هرب ابو الطيب واذاع فيه اهاجيه، فيفرض عليه ما يشبه الاقامة الاجبارية، ويستمر الشاعر في النظم ويبدأ بالتعريض والسخرية من كافور بأبيات تحتمل في تأويلها الشيء ونقيضه، بعد أن احس بعبث وعوده، فهل نصدق ان الشاعر كان جادا في هذين البيتين؟ وأي معنى هذا الذي يؤدي بان للممدوح ما يسرح بين الارض والساء، وانه اعلى من ان يهنأ بمكان في هذا العالم (۲۲):

أنت أعلى محلفة أن تهنا محان في الارض او في السهاء

ولك النياسُ والبلادُ وميا يسر حُ بين الغبراء والخضراء ألا نجد هنا اشارة الى ماضيه في العبودية (٢٢):

ترعرع الملكُ الاستاذُ مكتهلاً قبل اكتهال اديباً قبل تاديب

ألا يحوله ببساطة الى مربية ومرضع في هذا البيت (٢٤):

وأنــت الذي ربيــتَ ذا الملــكَ مــرضعــاً

وليسس لسه امِّ هناك ولا أبُ

والشاعر خير من وصف الحروب والمعارك وضروب الاقدام والجرأة، فأي نوع من الشجاعة يتضمنه قوله (٢٥):

اذا ضربت بالسيف في الحرب كفَّه تبينت أن السيف بالكف يضرب

وفي بيت اخر يقول ان كافوراً يتقدم في الغزوات ويترك وراءه الرماة والمقاتلن (٢٦):

وأوسع ما تلقاه صدراً وخلفه وأوسع ما تلقاه صدراً وخلفه والأمام ضراب

وهذه شتيمة واضحة يتحول فيها أحسن ما يثنى عليه عارا (٢٧):

تجاوز قدر المدح حتى كانه تجاوز قدر المدح حتى كانه

وكيف يرضى ان يكون معد بن عدنان والعرب جميعا فداء لكافور، والمتنبى يعتز بعروبته كثيرا (٢٨):

وأيُّ قبيـــلِ يستحقــــك قـــدره معــدُّ بــنُ عــدنــان ٍ فـــداك ويعـــربُ

وما طربي لما رأيتك بدعة أرجو أن اراك فأطربُ

واشار الشراح الى ما يتضمنه البيت الثاني من هجاء وسخرية ، وقال ابو الفتح بن جني : لما قرأت البيت على ابي الطيب قلت : لم تزد على ان جعلته ابا زنة (لقب القرد) فضحك ابو الطيب (٢٦) ، ويستمر الشاعر (٢٠) :

ومــن قــول ِ سـام ِ لــو رآك بنسلــه فــدى ابـن اخــى نسلى ونفسى ومـاليـا

وببراعة لغوية شعرية يجري مقايسة بينه وبين الذباب (٢١):

جرى الخلفُ الا فيك انك واحد

وأنسك ليسست وأنسل ليسست والملسسك ذئسساب

ذئــابــاً ولم يخطـــى، فقــال ذبــابُ وان مــديــخ النــاسِ حــق وبــاطـــلّ

ومدحُك حسق ليس فيه كهذابُ

والشاعر يضحك منه ويسخر ويختلط الجد بالهزل وتنحسر الغاية وتضيع الولاية فيقول (٢٠٠):

ولــو كنــتُ أدري كم حيــاتي قسمتهــا وصيرتُ ثلثيهـــا انتظــــارك فــــاعلمِ

ويشير في مدحه الى ضرب من هذيان الاعداء المذمومين، وكأنه يريد ان يؤكد أقوالاً واحداثاً معينة، ولا يرى طه حسين في ذلك تعريضاً بكافور: « فالبيت مديح خالص لا غبار عليه ولا لبس فيه » (٢٣):

عدوك مندموم بكسل لسان ولو كان من اعدائك القمران

والله سرِ في عسلك وانما كلامُ العسدا ضرب مسن الهذيسان أتلتمسُ الاعسداءُ بعسد الذي رأت قيسامَ دليسل او وضوح بيسان

وأي دليل واي بيان؟ أيريد الشاعر ان يشير الى المعجزة او المهزلة الكبرى ان يكون كافور حاكما (٢٤):

قضى الله يا كافور أنك اول وليس بقاض ان يُرى لك ثاني

فهو حين يتطلع الى ضيعة او ولاية يجد في تربع كافور على دست الحكم اعجوبة للزمان، ويعيد هذا المعنى في أماديحه (٢٥):

ومـــا زال أهـــلُ الارضِ يشتبهــــون لي اليـــــكَ فلـــما لحــتَ لي لاح فــــــرده

ويزيد <sup>(٢٦)</sup> :

أبا كـلً طيبٍ لا أبا المسكِ وحـدَهُ وكـل سحاب لا أخـصُ الغـواديا يحدل بمعنى واحـد كـلُ فـاخـر يحدل بمعنى واحـد جمع الرحن فيـك المعـانيـا

ويصف الشاعر اتباع كافور والقائمين على خدمته والداخلين في طاعته بانهم مغلوبون على امرهم، ذلوا تحت سلطانه، وكأنه كارثة طبيعية ماحقة لا يدرأها أحد (٢٧):

أجفل الناسُ عن طريق ابي المس ك وذلت له رقاب العبادِ كيف لا يترك الطريق لسيل ضيق عن أتيه كل وادِ ولم يكن من دخل في طاعته سيداً، وليس له اخلاق السادة وشجاعة

الفرسان وطبائع الآساد ، وكأن الشاعر يهجو نفسه (٢٦) :

فبهذا ومثله سدت يا كافو رُ واقتدت كلَّ صعب القياد وأطاع الذي أطاعك والطا عنه ليست خلائم الآساد وعرض بكافور في القصيدة التي مدح بها منافسه القديم في الحكم أبا شجاع فاتكا (٢٦):

وآجـــــز الاميرَ الذي نعماه فـــــــاجئـــــــةٌ

بغير قـــول ونعمــى النـــاس اقـــوال

وأمثلة السخرية كثيرة في قصائد المديح التي وجهها الى كافور، ولا يغفل عن ذكر سيف الدولة ليغيظه، ولا يكتفي الشاعر بهذا وذاك فيأتي على ذكر لونه الاسود (٤٠٠):

يفضحُ الشمسَ كلما ذرتِ الشم من بشمس مندة سيوداء ان في ثوبك الذي المجدُ فيه لضياءً يرري بكل ضياء انحاد ملبس وابيضاض ال حنفس خيرٌ من ابيضاض القباء

ويطيل المتنبي التفكير والتأمل في لون كافور ويخرج بانه، في سواده، انسان عن الزمان (٤١):

قـــواصــد كـافــور تـــوارك غيره

ومن قصد البحر الستقل السواقيا

فجاءت بنا انسان عين زمانيه

وخلت بياضا خلفها ومآقيا

وفي قصيدة مديح لكافور أخيرة يذكر لونه الاسود مرات عدة (٤٠٠)، «وكان المتنبي يعلم ان ذكر السواد على مسامع كافور أمرٌ من الموت، فاذا ذكر لونه بعد ذلك فقد أساء الى نفسه وعرضها للقتل والحرمان، وكان من احسان الصنعة واجمال الطلب الا يذكر لونه، وله عنه مندوحة، ولكن الرجل كان سيء الرأي، وسوء رأيه أخرجه من حضرة سيف الدولة،

وشدة تعرضه لعداوة الناس، وقد ذكر سواد كافور في عدة مواضع، وكان اللائق الا يذكره...» (٤٢)، وترد مطالع له وأبيات لا تتلاءم وطموح الشاعر الى تحقيق آماله بالمديح (٤١):

كفي بيك داءً ان تيرى الموتَ شيافيا

وحسب المنايا ان يكن أمانيا

تمنيتَهـــا لما تمنيـــتَ ان تـــرى صديقاً فأعيا أو عدواً مداجيا

وللنفس اخلاقٌ تــــــــدلُّ على الفتى

أكانَ سخاءً ما أتى أم تساخيا

وترد أبيات اخرى في مدائحه لكافور (١٥٥):

أمسا تغلسطُ الايسامُ في بسأن أرى

بغيضـــاً تنـــائـــي او حبيبـــاً تقــــربُ

ألا ليت شعري هل أقسول قصيدة "

فلا أشتكــــي فيهـــا ولا أتعتــــبُ

وتفشل مساعي ابي الطيب واشعاره وشكاواه، ويدرك كافور سراميه منذ البداية ويستخدمه مداحاً، ولا يحقق له رجاء: «أنت في حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك الى النبوة، فان أصبت ولاية وصار لك اتباع فمن يطيقك؟ «(٤٦) ويحكم كافور على آمال الشاعر بالخيبة، ولا يستطيع ابو الطيب ان يغادر مصر علانية (٤١):

أقمـــتُ بـــأرضِ مصرَ فلا ورائـــي تخبُّ بي المطـــي ولا أمـــامـــي قليــل عــائـــدي سقـــم فـــؤادي

كثير حاسدي صعب مسرامي

وينتظر الساعة المناسبة للخلاص، وحين يهرب ويلحق به جند كافور،

وتسري حالة من انذار بين القبائل للامساك به وارجاعه الى مصر، وينجو، يبدأ طور جديد من العلاقة الغريبة بينه وبين كافور وتتمثل في الهجاء بعد المديح الذي يعتذر عنه الشاعر بأنه كان هجو الورى (٤٨):

وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقسى في كنان ذلك مدحاً له ولكنه كنان هجو الورى ويلغى في ابيات، يحفظها الناس، تاريخ كافور وأعماله (٤١):

لا تشتر العبــــد الا والعصــــا معــــه

ان العبيدة لأنجاس منساكيد. ما كندت أحسبني أحيا الى زمدن

يسيء بي فيه كله وهسو محمود محمود ولا ته ممات أن النهاس قهد فقهدوا

وان مشل ابي البيضاء مسوجسودٌ

ويدعو المتنبي الى التفرقة العنصرية، خلاف ما آمن به في مطلع شبابه من مساواة بين الناس واشاعة للعدالة الاجتاعية، اراد ان يكون السيف واسطة لتحقيقها، وبالرغم مما لاقاه في حلب من عنت واعراض وذل فهو لم يهجُ سيف الدولة وظل وفياً له، وكان موضع احتفاء في مصر وعناية وخشية، ولكن هجا صاحبها، بعد مديح، وحوله ضحية من اكبر ضحايا الشعر عبر القرون، ولم يكتف بشتمه ولكن حرض على قتله ايضا (٥٠٠):

ألا فتيَّ يـــورد الهنـــديَّ هـــامتَـــه

كيا تــزول شكــوك النـاس والتهــم

ولا يحفظ الناس بيتاً واحداً من مديح المتنبي لكافور، ويبقى الهجاء حياً في اذهانهم، وتنتهي العلاقة الغريبة بين الشاعر والممدوح، وهذا الفيض من الاحداث المتلاحقة، واستجداء الشعر للسلطة، واقتران تطلعات الشاعر الى الحكم بالخيبة، ويثبت الشعر على مدى الايام انه اقوى من الحقيقة وله

سطوة في عوالمنا تفوق كل نفوذ وتدبير وسلاح، ويتآمر التاريخ والشعر على كافور ويسدلان الستار على وقائع حياته، ما له وما عليه، ولا يستجيب الله لدعائه حين كان يتهجد ويمرغ وجهه ساجداً ويقول اللهم لا تسلط على مخلوقا.

(۱) د. سيدة اسماعيل كاشف، مصر في عصر الاخشيديين، ط ۲، القاهرة ١٩٧٠، ص ١٩٧٠.

- (٣) ابو المسك ١٣٢. وينظر: مصر في عصر الاخشيديين ١٣٧.
  - (٤) مصر في عصر الاخشيديين. ١٤٣.
- (٥) ينظر: د. فيصل السامر، الدولة الحمدانية في الموصل وحلب، ج٢، بغداد ١٩٧٣، ص ٣٦ وما بعدها. وعبد الوهاب عزام، ذكرى أبي الطيب، ط٢، القاهرة ١٩٥٦، ص ١٠٨ وما بعدها. والبرقوقي ص أ ـ أ.
  - (٦) ديوان أبي الطيب، تحقيق عبد الوهاب عزام، القاهرة ١٩٤٤، ص ٤٣٦.
    - (٧) الصبح المنبي ١١١.
  - (٨) ذكرى ابي الطيب ١٩٠، ١١٠. وينظر: مصر في عصر الاخشيديين ١٠٧.
    - (٩) ابو المسك ١٤٩. ومصر في عصر الاخشيديين ١٤٤.
      - (١٠) مصر في عصر الاخشيديين ٣٣٦.
      - (١١) المصدر السابق ١٤٤ ـ ١٤٧، ٢١٠، ٢٣٩.
        - (١٢) الصبح المنبي: ١١٠.
          - (۱۳) شاکر ۱٤٧.
        - (١٤) الصبح المنبي ١١٢. والديوان ١ ــ ١٧٣.
- (۱۵) ـ (۲۱) الديوان، ج ٤، ص ٢٩٠. ج ١، ص ١٨٢. ج ٢، ص ٢٣. ج ١، ص ١٩٩. ج ٢، ص ١٩٩. ج ١، ص ١٩٩. ج ١، ص ١٩٩.
- (٢٢) الديوان ١ ـ ٣٣. وينظر: عبد القادر المازني، حصاد الهشيم، ط٧، القاهرة ١٩٦١، ص ١٣٥.
  - (۲۳) ـ (۲۸) الديوان، ج ١، ص ١٧٠، ١٨٥، ١٨٢، ١٩٥، ١٩٤، ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم الابياري، أبو المسك كافور، القاهرة ١٩٦٢، ص ١٣٠. وينظر محمد كمال حلمي، ابو الطيب المتنبي، القاهرة ١٩٣١، ص ٥٨.

- (٢٩) الصبح المنبي ١١٧. وينظر: هامش (٢٧) من المتنبي وحاسديه.
- . ۱۶۲ م ( ۳۲ ) الديوان ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ . ج ١ ، ص ١٩٩ ، ج ٤ ، ص ١٤٢ .
- (٣٣) طه حسين، مع المتنبي، القاهرة ١٩٦٠، ص ٣١٥. والديوان ٤ ـ ٣٤٢.
- (۳٤)  $_{-}$  (۲۲) الدیوان، ج ٤، ص ۲۶۰، ج ۲، ص ۲۷. ج ٤، ص ۲۸۹. ج ۲، ص ۳۸،  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$ 
  - (٤٣) عن الوحيد، ينظر: الصبح المنبي ١١٦.
  - ( ٤٤ ) ، ( ٤٥ ) الديوان ، ج ٤ ، ص ٢٨١ . ج ١ ، ص ١٧٧ .
    - (٤٦) الصبح المنبي ١١٢.
    - (٤٧) الديوان ٤ ـ ١٤٥.
    - (٤٨) الديوان ١ ــ ٤٣. وينظر: المازني ١٣٧.
    - (٤٩) ، (٥٠) الديوان، ج٢، ص ٤٣. ج٤، ص ١٥١.

## الشاعر والمرأة

يكثر شعراء من النظم في الغزل، وان لم يكونوا متيمين، يسعدهم ان يحظوا من المرأة بمكانة في أشعارهم، وان لم تكن لهم في الحب جولات، ويحاولون ان يصطنعوا الاجواء العاطفية الحالمة ويظهروا كالمحبين شوقأ ولوعة، وان شغلوا بحب أنفسهم، وان يبتدعوا حبيباً متوهماً، ان افتقدوه في واقع حياتهم. ولكن المتنبي ينفرد، في هذا ايضاً بموقف خاص، وكأنه يهرب من الحب ولا يريد ان يكشف عن نفسه في اشعاره، ويفضى الينا بأنه بعيد عن المرأة وعوالمها وانه يرى في حبها والتقرب منها ضعفاً لا يليق بالرجال، ويقتنع بعض شرّاحه ونقاده وقرائه بذلك، ويحارون في التمييز بين الغزل الحقيقي والمزيف حين تختلط المحاكاة بالمشاعر الصادقة في المطالع الغزلية التقليدية، ويرون انه كان يتغزل بالمجمد ويعشق الرفعة، ولم يترك طموحه مكاناً للمرأة في شعره وحياته وانه مغامر فارس لا يمكن ان يخضع لأنثى، و«ان خشونته صرفته عن الاقبال الحقيقي على المرأة  $^{(1)}$ ، ولكن هذه الصورة القاتمة لعلاقة الشاعر بها، تزول بتعمقنا في شعره الغزلي، بالرغم مما وضعه امامنا من صعوبات للوصول الى الحقيقة، فهو لم يذكر المرأة التي تزوجها في شعره، ولم يورد اسم حبيبة او عشيقة، وان كان من اسهاء الغزل الشائعة، الا نادراً، ومرة أصر النحويون أنه أورد اسم امرأة في بيت له <sup>(۲)</sup> : يا وجمه داهيمة التي لمولاك مما

أكل الضنب جسدي ورض الاعظل

لأن داهية هنا غير منصرفة، واختلف النحويون في ذلك ايضا وتناسوا ان للشاعر صرف ما لا ينصرف ومنع الصرف احيانا لما ينصرف.

فهل كان المتنبي يحب أو يستطيع ان يحب؟ ان تميزه الشديد وتعاليه وطموحه وتفكيره الطويل فيا يود ان يصل اليه من رفعة، قد لا يمنحه هذا الشعور الرائع. ولكن انفراد الانسان بشخصية متميزة لا يعني عدم القدرة على الحب دائماً، والتفكير في المعالي قد يضني الشاعر، ولا بد من ساعات يعود فيها الى انسانيته فتريق دمه كل ذات خار يلتقيها (٦)، او ان تكون امرأة ما بؤرة طموحه فيحدثها في اشعاره عن امجاده. ولا شك في أن شاعرنا قد مر بأوقات اجتاحه فيها شعور غامر بالحب والحنين الى المرأة، وهو لا يدعي ما ليس له كآخرين يرتدون مسوح العاشقين تمويها؛ «وقد يتزيا بالهوى غير أهله» (١)، ونجد ان احساسه العميق بالحب يقوى في شبابه: «وما انا الا عاشق...» (٥)، ويخفت في كهولته، بما تفسرضه طبيعة الحياة، وانه لم يستطع لعشقه كتاناً بالرغم من عملية تضليل سادت بعض اشعاره، وبالرغم من حذره الشديد، واقناعنا بأن اللطف مع النساء والفخر بمكانته عندهن عار (١)؛

لياليَ عند البيض فوداي فتنة وذاك الفخرُ عندى عابُ

ويحس بخجل وحياء من الخلوة بالنساء ، ويحتج على نفسه ، ان وقع في هذا المأزق ، « فحبه حب عربي أولي لا يشذّ عن التقاليد ولا يتعداها » (٧) :

اذا كنت تخشى العارَ في كـلّ خلـوةٍ

فلم تتصبياك الحسانُ الخرائد وعادل ان يقنعنا بأن الحب وهم يتشبث به الانسان طريقاً الى الجنس

والتمكن من الوصل، وان له مناعة شديدة ضد العشق، وان قلبه لا يمكن ان يصير رمية للغواني، وان شهواته ومطامحه تنحصر في الحروب والغزوات، تبريراً وتفسيراً لعزوفه عن النساء الذي يود ان يؤكده في شعره، وأن خير جليس في الزمان ليس امرأة على أية حال (^):

ومــــا العشـــــقُ الا غـــــرةٌ وطهاعــــــةٌ

يعـــرض قلـــب نفســه فتصــاب وغير فــــؤادى للغـــواني رميــة

وغير بناني للسرمساح ركسابُ تسركنا لأطسراف القنا كال شهدوة

فليس لنــــا الا بهن لعـــابُ اعــزُّ مكـانِ في الدنـا سرجُ سـابــح

وخيرُ جليس في الحيـــاة كتـــابُ

ولكن الشاعر العاشق الوامق لا يستطيع ان يحجب عنا الحقيقة بهذه الابيات، ففي حقب من حياته، وان كانت قصيرة ومتباعدة، اضناه الحب، وترك اثراً ولم يكشف ذلك في شعره وحاول ان يتجاوزه، ترفعاً وخجلاً وابتعاداً عن العواطف الخاصة، وترسيخاً لمواقف الجد والبطولة والنضال، وايماناً بأن الحب يكشف بوضوح، عقدة الكهال التي اجتاحت الشاعر، باظهار نقص فيه محتم، تطمئنه وتتممه المرأة، فهو بدونها لا يستقل بذاته عن هذه الدنيا، ولا يصطنع عالماً خاصاً له حدود وأسوار، فيرفض وجودها احيانا ليوهم نفسه بالكهال التام. الا ان حبه وتطلعه الى النساء ورد، بالرغم منه، واضحاً في ثنايا بعض قصائده: «ومن يعشق يلذ له الغرام » (۱۰)، ولا يمكن ان تفسر ابياته الغزلية كلها بمحاكاة الاصول الشعرية السائدة في المديح وافتتاح القصائد، فشيء من الصدق فيها يمنعنا من ذلك، والصورة التي تفصح عنها هذه الابيات لا يمكن الا ان تقنعنا من ذلك، والصورة التي تفصح عنها هذه الابيات لا يمكن الا ان تقنعنا بواقعمتها (۱۰):

قبلتها ودموعي منزجُ أدمعها وقبلتين على خصوفٍ فمّا لفصوف فلّا لفصدة مناء حياة من مقبلها لو صاب ترباً لأحيا سالف الأمم تصرنو الي بعين الظبي مجهشة وتحسح الطلل فصوق الورد بالعنم وتحسح الطلل فصوق الورد بالعنم بالناس كلهم أفديك من حكم بالناس كلهم أفديك من حكم ولم تجنى الذي ابديت من جنع

وهذا الغزل الرقيق، لا بد من ان يكون صادقا (١١١):

ونيران فؤاد المحب تحرق كل تمويه وتضليل، فالفراق ممض، ومن

أغذت في السير اليوم، كان يقعدها عن النهوض كفل، هو من مقاييس الجمال العصرية السائدة، لها صفات انثى مثالية، والعذال لا هم هم، يحاولون ان يرشدوا فئات أضلها الله بالحب والهيام، والشاعر يسهر شوقاً لمن يبيت الليل هانئاً، وتنجده الدموع وشئونها. ويصعب الفصل بين الحب والجنس في الشعر والواقع، وعند الشاعر وغيره، ولا نستطيع الا ان نقرن هذه الاشعار الغزلية بالحقيقة فالشاعر يعني بترسيخ الصورة المعاكسة، ولا يكذب في اثبات ما يريد نفيه، وهو المشهود له بأنه لم يكذب قط (١٢):

ففي فيواد المحب نسار بحسوى

أحـــرُّ نـــار الجحيم أبـــردُهـــا

بـــانـــوا بخرعـــوبــةٍ لها كفـــلّ

يكساد عنسد القيسام يقعسدهسا

ربحلة أسمر مقبلها

سبحلـــــةٌ أبيـــــضٌ مجردهـــــــا

يا عـاذلَ العاشقين دعْ فئـة

أضلها الله كيف ترشدها

بئس الليسالي سهسرتُ مسن طسوبي

شوقاً الى من يبيت يسرقدها

أحييته\_\_\_ والدم\_وعُ تنجـدني

شئونها والظلام ينجددها

وان كان الشعر بريئاً من العشق، فها الذي جرى له بدار أثلة، أيام تجرير ذيوله؟ وكيف لا يهمه امر النساء، وهو بهن شهيد مقتول، ترديه سهام العيون، وتحلو له القبل، ويضنيه فرع ضرب فيه العنبر بماء الورد، وتأسره طرة شعر، ويفدي سقاة دماء العناقيد بنفسه وما يملك من طارف وتليد، وشهود الهوى عنده الشيب والذل والنحول؟ أيمكن ان نصف صاحب هذه الابيات بأن بينه وبين النساء جفوة، وانه كان مقلداً صرفاً

في ابياته الغزلية (١٣):

كم قتيل كما قتلت شهيد وعيون المها ولا كعيون وعيون المها ولا كعيون درً درً الصبا أأيام تجريه عمرك الله هل رأيت بدورا راميات بأسهم ريشها الهد يترشفن من فمي رشفات ذات فرع كأنما ضرب العناهل ما بي من الضنى بطل صدام كل شيء من الدماء حرام فاسقنها فدى لعينيك نفسي فاسقنها فدى لعينيك نفسي وذلتي ونحولي اي يدوم سررنني بدوصال

ببيساض الطلى وورد الخدود فتكت بالمتم المعمود مر ذيولي بدار أثلة عودي طلعت في براقع وعقود بُ تشق القلوب قبل الجلود هن فيه احلى من التوحيد بر فيه عاء ورد وعود يد بتصفيف طرة وجيد شربه ما خلا دم العنقود من غزال وطارفي وتليدي ودموعي على هواك شهودي لم ترعني ثلاثة بصدود

وواضح ان الشاعر صاحب مغامرات وحكايات في عالم الحب(١٤):

حـــاولـــنَ تفــــديتي وخفــــن مـــــراقبــــا

فوضعن أيديهن فسوق تسرائبا

وتتضرّج وجنات المحب بنظراته (١٥):

مــا بــالُـــه لاحظتـــه فتضرجـــت

وجناته وفسؤادي المجسروح

وله تجارب وجولات، وان ترفعه وعفته لا يمنعان تدلهاً ووقوعاً في الغرام (١٦٠):

يردُّ يداً عن ثبوبها وهنو قنادرٌ ويعصي الهوى في طيفهنا وهنو راقند ويعود يوهمنا بان المرأة لا تأخذ منه غير ساعة يجوب بعدها الفلاة الى غير لقاء، فيفصح عن خجل ينتابه ويقلقه فيبعد عنا صورة المحب العاشق (١٧):

وللخـــود مني ســاءـــةٌ ثم بيننـــا فـــلاةٌ الى غــــر اللقــــاء تُجـــابُ

وان كان ذلك حقاً فاين نضع زياراته للاعراب في الليل والعودة مع الفجر، ووصفه للبدويات الحسان اللائمي لم تنزيفهن المدن ولم تشوه انسانيتهن طقوس الحضارة؟ يعشق المرأة الحقيقية ويموت فيها هياماً ولا يطيق الزائفة التي موهت حياتها بتمثيل وتصنّع وكذب ورياء (١٨):

كم زورةٍ في الاعــــراب خــــافيــــةٍ

ادهسى وقسد رقسدوا مسن زورة الذيسب أزورهسم وسسواد الليسل يشفسع بي

وأنثني وبيــــانُ الصبــــح يغـــــري بي

حسنُ الحضارةِ مجلوبٌ بتطريــةٍ

وفي البـــداوةِ حــــن غيرُ مجلـــوبِ

أفدي ظباء فلاةٍ ما عرفن بها

مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب

ولا بـــرزنَ مــن الحمام مــائلـــة

اوراکھ ن صقیلات الع راقی ب ومن هوی کل من لیست مموهلة

تـــركــــــــــُ لــــون مشيبي غير مخضـــــوب

وكيف تم له، بلا تجارب ثرة عديدة وخبرة وتمرس، ان يقارن بين البدوية والحضرية، وان يفضل هذه وينبذ تلك (١٩):

هام الفؤاد باعرابية سكنت بيتاً من القلب لم تمدد له طنبا مظلومة القد في تشبيهه غصناً مظلومة الريق في تشبيهه ضربا مظلومة الريق في تشبيهه ضربا بيضاء تطمع فيا تحت حلتها وعسز ذلك مطلوب اذا طلبا مسرت بنا بين تربيها فقلت لها مهذا الشادن العربا

فهو لا يترك هذا الشادن يمر دون ان يسمعه غزلاً ويتوقع رداً، وكأبناء هذا العصر يداعب الحسان دون وجل، فهذه التي سفكت دمه وتقلدته، وجعت بين حسن الشمس والقمر، سألت عن اصفرار لونه، فأجابتها، ومضت على استحياء تتايل كالغصن، وتقوم الحرزب دونها وتسلب النفوس (٢٠٠):

ان التي سفك دميي بجف ونها لم تدر ان دمي الذي تتقلد له قالت وقد رأت آصفراري من به وتنهدت فاجبتها المتنهد فمضت وقد صبغ الحياء بياضها للسجين العسجيد للجين العسجيد في كما صبيغ اللجين العسجيد في رأيت قرن الشمس في قمر الدجي

متاوداً غصن به يتاود عصدوية بدوية مدية مسن دونها سلب النفوس ونار حرب توقد

ويحدثنا عن شامية طالما خلا بها، قبلت ناظره وكأنها تقبل فمها لأنها تبصر نفسها فيه، وهي ذات عينين لا ترجى سلامة من دهت فؤاده بنظراتها (٢١):

شامية طالما خلوت بها
تبصر في ناظري محياها
فقبلت ناظري تغالطني
وانما قبلت به فاها
كل جريح ترجى سلامته
الا فواداً دهته عيناها

وعن أخرى تقدم اليها بشفاعة لا ترد (٢٢):

وغضى من الإدلال سكرى من الصب

شفعت اليها من شبابي بسرين

ويصبح الفراق عنده اسوأ من الموت (٢٢):

انسي لأجبنُ مسسن فسسراق أحبتي وتحسنُ نفسي بسالحهام فسأشجسعُ

فالفراق مر شديد تعلق نيرانه بالكبود وتقتل الصبابة العاشقين (٢١):

فسواحسر تا مسا أمسر الفسراق

وأعلـــق نيرانـــه بـــالكبـــود

وأغسرى الصبابة بالعساشقين

وألهبج نفسى بغمير الخنمسي

بحب ذوات اللم والنه والنهود

وتحيا في نفسه ذكريات دائمة وجروح لا تندمل وحب لا يشفى. ويسعد حين يجدد له الهوى تلك الذكريات وان كان الحنين اليها يحصه الصخر، وحين تمنعه أطياف الماضي من النوم يجد لذة في الليالي الطويمة. ويرى كل شيء في الدنيا حسناً، ويتحول القلام وهو نبت كريه الى ورد حين يرعاه سرب الحبيبة التي تحيا في إهابه ولا تفارقه، واليأس منها وعد

ووصال، وكأنها على بعدها حاضرة تمسح مدامعه وتعبق رائحتها في اثوابه، فهل يمكن ان نعد هذا وذاك ضربا من التقليد والمحاكاة؟ ام أننا نحس بأن الشاعر عاشق صادق، وان هذه التي خلفت في نفسه لوعة وحسرة امرأة حقيقية (٢٥):

أسرُ بتجديد الهوى ذكر ما مضى وان كان لا يبقى له الحجر الصلدُ سهادٌ أتانا منك في العين عندنا رقام رعدى سربكسم وردُ مثلسة حتى كان لم تفسارقسي وحتى كأن اليأس من وصلك الوعد وحتى تكادي تمسحين مدامعسي ويعبق في ثوبيً مسن ريحك الندرُ

وأيّ نداء تتضمنه هذه الدعوة؟ وأي حنين طاغ (٢٦):

زودينا من حسن وجهَكِ ما دا م فحسنُ الوجوه حالٌ يحولُ وصلينا نصْلكِ في هـذه الدنـ حيا فان المقامَ فيهـا قليــلُ

ويجري الحب مجرى الدم في مفاصله ويشغله عما سواه ويذهله عن الدنيا (۲۷):

جـرى حبُّهـا بجرى دمــي في مفـاصلي فأصبح لي عـن كـل شغـل بها شغـل

وقد تكامل حسن الحبيبة في ناظريه، بعقدها وزينتها وانتظام كلامها وحلاوة ثغرها (٢٨):

فتاة تساوى عقدُها وكلامُها وكلامُها و وللمُها و الخسن والنظم

وما أكثر حبيباته، يصف اخرى تناهي سكون الحسن في حركاتها، وكأنها صورة مجسمة له، وليس هناك عذر لمن يراها ويبقى على قيد الحياة (٢٩):

تناهـــى سكـــونُ الحســنِ في حــركــاتها فليــــس لــراءِ وجههــا لم يمـــتْ عــــذرُ

ويحب الجمالُ الحبيبةَ فيؤثرها بأروع صفاته (٢٠٠):

حبيب كأن الحسن كان يحب

فآثره أو جار في الحسن قساسمه

وبالرغم من حبه للمجد وللحرب والفروسية فانه يفضل النساء احياناً على السيف (٢١):

وكان أطيب من سيفي مضاجعة الغيد الأماليد

واذا لم يكن المتنبي عاشقاً متمرساً، فمن اين هذه الخبرات وهذه النتائج التي استخلصها من تجاربه؟ بأن أحلى الهوى ما صاحبه شك في الوصل فيحيا المحب بين الرجاء والاتقاء، فلا يموت بهجر ونسيان او وصال مضجر دائم (٢٦):

وأحلى الهوى مــا شــكَّ في الوصــل ربـــه

وفي الهجر فهمو الدهمر يسرجمو ويتقسى

ولا عهد للنساء والغدر من شيمتهن، يتطرفن في السخط والرضا والحقد والحب، ويتيه في فهمهن الرجل الراشد، فهن ألغاز تصعب حلولها، الا ان الحب بالرغم من ذلك باق مشتد مع الزمن، ولا يسلو الشاعر ولا تهدأ لواعجه (٢٣):

اذا غدرت حساء وفت بعدها

فمن عهدها ان لا يسدوم لها عهد

وان عشقــت كــانــت أشــدً صبـــابـــةً

وان فـركـت فـاذهـب فها فـركهـا قصــدُ

وان حقدت لم يبق في قلبها رضا

وان رضيــت لم يبـــقَ في قلبهـــا حقـــدُ

كــــذلــــك اخــلاقُ النســــاء وربمــا

ولكن حبأ خامر القلب في الصبا

يسزيسد على مسر الزمسان ويشتسدُ

وبعض خيبات في الحب تدفعه الى الشكوى من النساء وهجومهن (٢١):

ومـــن خبر الغـــواني فــــالغــــواني

ضياة في بـــواطنــه ظــلامُ

ويرى الدنيا خؤوناً كمومس، ولكن موقفه المعادي للمرأة لا يستقيم ضداً لما حفل به شعره من مديحها، ويختلط الحدس بالواقع، ونرجح ان للنساء شأناً كبيراً في حياته، حاول ان يتستر عليه وان يكون فيه حذرا.

ويحلو لبعض الكتاب أن يعتقدوا أنَّ المتنبي كان يحب خولة، اخت سيف الدولة، وان أبا فراس، ابن عمها، كان يمقته لذلك، ولا نملك ادلة مقنعة، وكيف يحبها الشاعر وحولها بنو حدان؟، وكيف التقاها وهو يقول في رثائها: «قد كان كل حجاب دون رؤيتها» (٢٥) ؟ وهل يمكن ان يقع المتنبي في حبها فيغامر بمواقعه في حلب التي هيأت له الرفعة ووطأت له خطوات اخرى في دروب المجد، يهون لديها حب امرأة؟

يقول في احدى قصائده لكافور أنه بعد ارتحاله من حلب خلف أناساً يبكون فراقه، منهم رجال ونساء، ولكنه ينفي ان تكون النسوة اللائي أسفن على فراقه ذوات تأثير فيه وان الذي يهمه حقا هو موقف سيف الدولة منه (٢٦):

رحلت فكم باك بأجفان شادن

سأجسزع مسن رب الحسسام المصمسم

فلــو كـــان مـــا بي مـــن حبيـــبِ مقنـــع ِ

عـــذرتُ ولكــن مـــن حبيـــب معمـــم

ولا يخص بهذه الابيات امرأة معينة، ولو كان يحب خولة لبان هذا الحب في رثائه لها، ولكننا نجد حزناً صادقاً بشارك به اخاها، ويطري اخلاقها الحميدة وعفتها ورفعة نوازعها، ولا يمكن ان نخرج من هذين البيتين بحب او عشق، فها جزء من تعبير شعري تحتمه كتابة قصيدة رثاء يحاول ان يكون فيها متميزاً (۲۷):

فليت طالعة الشمسين غائبة

وليت غائبة الشمسين لم تغسب

وليبت عمينَ السي آب النهسارُ بهما

فسداء عين التي زالت ولم تسؤب

وقامت مقارنة بين رثائه لها ورثائه لأختها من قبل: « فلو لم يكن لخولة اثر ايجابي في نفسه او لاختها أثر سلبي لما اقدم على المفاضلة بينهما في محفل العزاء... فهو لم يقف عند الصغرى حينا رثاها وقفته عند ذكر مناقب اختها »  $(^{(7)})$  وهذا الرأي ذهب اليه محمود محمد شاكر ، من قبل ، بأن المتنبي قد احب خولة فعلا ، بمقارنة رثائه لأخت سيف الدولة الصغرى وذكرها في بيتين ، ورثائه لخولة وذكرها في  $^{(7)}$  بيتاً ، ويرى : « ان كلامه هذا ليس كلام شاعر يرثي أخت صديقه واميره وانما هو كلام قلب محب مفجوع قد تقطّعت آماله من الدنيا بموت حبيب قد فجعته المنية فيه »  $^{(7)}$  ، ويجهد مارون عبود في اثنات ذلك الحب ليخالف ما ذهب اليه طه حسين حير مارون عبود في اثنات ذلك الحب ليخالف ما ذهب اليه طه حسين حير

نفاه: « لماذا لا تحب ست الناس اشعر الناس؟ فهو نجي اخيها وناموسه ولسانه وسميره، وماذا تريد خولة بعد؟ ليت الحظ اسعد أخت امير السيف بزفافها الى أمير القلم، لنبارك لها بهذا العريس الفذ، ولكن ان اراد سيف الدولة فأبو فراس الحسود وابو العشائر الكنود لا يريدان، وما قدر كان » (١٠)، ويدعم رأيه بما يثير لديه شكاً قوياً مما حدث بين المتنبي وسيف الدولة من قطيعة! ويجد في هذا البيت:

ولا ذكـــرت جميـــلاً مـــن صنــــائعهــــا الا بكــــــــــت ولا ودٌّ بلا سبــــــــب

عاطفة حاول الشاعر اخفاءها فأبت الا ان تمد اذنيها، ثم يعلل الحنين الدائم الى سيف الدولة بحبه لخولة ويراها وراء محاولة اغتياله في حلب (٤١).

ولكن المتنبي رثى اخت سيف الدولة الصغرى قبل رثائه لخولة بثماني سنوات، وحين كان في حلب، يمارس المديح والرثاء، أمراً لا مفر منه، ولا دخل لمشاعره الحقيقية فيه، ونرى ذلك في رثائه لأم سيف الدولة (٢٠)، الا ان خولة ماتت بعد رحلته الى مصر وعودته الى العراق، وخيبة آماله في السلطة، وابتعاده عن سيف الدولة، ومحاولة كثير من رجال وادباء العصر في العراق وغيره الانتقاص منه، مما أثار شجونه واعاد له ذكرياته في حلب فجاءت قصيدته خيراً من الاولى واكثر شاعرية وقوة وتعبيراً عن ألم دفين، ولأن خولة كانت امرأة ذات مكانة عالية، لها أياد على الشاعر، وهذا لا يعني ان يكون بينها حب خالد، ولا نستطيع ان نتخذ من طريقته في مرثية اخرى بعد سنوات طريقته في مرثية معينة قاعدة يجب ان يتبعها في مرثية اخرى بعد سنوات عديدة، اما ما حدث بين الشاعر والامير وبينه وآل حدان فنميل الى تفسيره بشخصيته المتميزة وطموحه وصراحته وجرأته وجفائه وطبقة الحساد الذين أحاطوا به (٢٠).

- (١) مارون عبود، الرؤوس، ط٣، بيروت ١٩٦٧، ص ١١٩.
- (7) = (7) الديوان، = 2، = 3، = 3. = 3. = 3
  - (٧) الرؤوس ٢٧٨. والديوان ١ ٢٦٩.
- (٨) \_ ( ١١ ) الديوان، ج ١ ، ص ١٩٣ . ج ٤ ، ص ٧٥ ، ٣٧ . ج ٣ ، ص ٢١ .
  - (١٢) الصبح المنبي ٩٤. والديوان ١ ـ ٢٩٦.
- (17) = (77) الدیوان، ج ۱، ص 718 وما بعدها، 718، 720، 718، 719، 719، 719، 719، 719, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 711, 71
  - (٣٨) سهيل عثمان ومنبر كنعان، المحصول الفكري للمتنبي، بيروت ١٩٦٩، ص ١٩٨.
    - (۲۹) شاکر ۱۳۰.
    - (٤٠) الرؤوس ٢٢٩.
    - (٤١) المصدر السابق ٢٣٨ وما بعدها.
      - (٤٢) الديوان ٣ ـ ٨.
- (٤٣) يدرس د. عناد غزوان اسهاعيل في المرثاة الغزلية في الشعر العربي، بغداد ١٩٧٤، ص ٥٨ وما بعدها، مرثية المتنبي في خولة ويرى انها تتضمن ما يؤكد حبه لها.

## غربة المتنبي

تكمن غربة المتنبي في تميزه وتمرده على تقاليد عصره، ونزعة تطغى على افعاله، بادعاء الكمال ورفض النقص والضعف عند البشر، والبحث عن الانسان الامثل، وتمجيد القوة والبطش، وتحقيق الاماني المعقولة وغير المعقولة بالسيف، واختلاط الحلم بالواقع والظل بالاصل، ومحاولة خلق العالم من جديد على نحو يهيء له ان يتربع على عروشه جيعاً، وقلقه وشعوره بانه مطارد دوماً، ويحيط به الاعداء والحساد، وحيرته امام ألغاز هذا الكون الذي لم يجده كما يحب، طوع يديه ورهن اشارته، وعبدا لكلماته الشعرية ورغباته الشخصية، والعذاب الفكري الذي عاناه في رحلته الدائمة، وعلاقاته مع الممدوحين ورجال الحكم، واحساسه باندحار الانسان المعاصر، وانعكاس ذلك في ارادة الانتصار والتفوق الشخصي بما يتجاوز طقوس وانعكاس ذلك في ارادة الانتصار والتفوق الشخصي بما يتجاوز طقوس العظمة والابهة المعهودة بين البشر وبتطلعات لا حدود لها ولا اطار، للوعي والاختيار فيها نصيب، غذاها الشاعر بهواجسه وأمدها بما يزيدها تعقيدا ومرارة (۱):

أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود ويقوم صراع في نفسه وتتشابك هذه النوازع جميعاً وتصاحبها حيبة مستمرة بما لا يستطيع تحقيقه فيرضى بان يكون من حكام عصره، دون ان يدري بان المجاده الشعرية، وما فرضت من شهرة وخلود، تهون

عندها وتصغر وتتضاءل تلك الشهوة الشخصية الخاصة بالتسلط والسيادة وتبدو له الحياة مضنية متعبة فيكثر من الصخب والشكوى، ويهدد ويتوعد، ولا تدرج آماله في جو طبيعي قائم على ركيزة فلسفية تتحد بعطاء انساني ينتج عنه موقف ثابت واحد في كل الظروف والاوقات، ولا تنفعه حكمه، ويتم الانفصال بينه وبين الآخرين، وتصبح حياته هروباً دائماً متواصلاً ومنفى متنقلاً، ولا يجد لتبديد طاقاته الكامنة المتضاربة غير الشعر (۲):

ولكـــن قلبـــأ بين جنيَّ مـــا لــــه

مدى ينتهي بي في مسراد أحدده

وكأني بالشاعر يولد طفلاً، لأم هي البشرية، اراد بنيه ودلال وخيلاء ان تلبي حاجاته وان تحقق طلباته وطموحه وان تهيء له ما يريد، عدته موهبته الشعرية. ولم تفعل، همومها الحقيقية الكثيرة شغلتها عنه، وبقي يصخب بآماله التي لم تتجسد واقعاً يبعد عنه الاغتراب، والشكوى من صروف الدهر التي حاربته ووقف عاجزاً بازاءها، والزمن الحؤون الذي كاد له ولم يخضب هامته بسيفه (٦).

ويترك بلدته، في مطلع شبابه، ويسيح فيها يعرف من بقاع الارض، ويثور ليملأ الدنيا عدلا، ويسجن، وتطول رحلته ولا يهدأ عنفوانه (٤):

تغـــــربَ لا مستعظاً غير نفســــه

ولا قــــابلاً الا لخالقـــه حكما

ولا سالكاً الا فواد عجاجة

يقولون لي ما انت في كل بلدة

وما تبتغي، ما ابتغــي جــلَ ان يُسْمَــى

كـــــأن بنيهـــــم عـــــالمونَ بــــــأنني

جلوب اليهم من معادنه اليها

ويوغل في الغربة، ويبكي معها احبابه، ويحن الى أهله، ويهوى لقاءهم (٥):

يصاحكُ في ذا العيد كلَّ حبيبه حذائي وابكي من أحبُ وأندبُ أحين ألى أهلي وأهدوى لقاءهم وايس مِن المشتاق عنقاء مغربُ وكل امرىء يدولي الجميل مجبب وكل المحدي وكل المحدي وكل مكان ينبتُ العرق طيببُ

ولكن ذلك المكان يجفوه، ويتطلع اليه ولا يجده، والانسان الذي يولي الجميل لا تعرفه غير الاحلام، ويعوض الشاعر عن هذا وذاك بأعز مكان وخير جليس (٦):

أعــزُّ مكــانِ في الدنــا سرجُ ســـابـــج وخــيرُ جليــس في الحيــــاةِ كتــــابُ

بعد ان وجد نفسه غریبا اینها توجه وسار <sup>(۷)</sup> :

مغاني الشعب طيباً في المغاني

بمنـــزلـــةِ الربيـــعِ مــــن الزمـــان ولكـــــن الفتى العـــــربيَّ فيهـــــا

غريب الوجه واليد واللسان

فيدعو الى التوحد الكلي (٨):

ذراني والفلاة بلا دليك

ووجهــــي والهجــيرَ بـــلا لشــــــامِ

ويستغني عن الاوطان ومن فيها، ولا يحن الى مكان يغادره، ويصدى ويرفض ان يبدي الى الماء حاجة (١):

غني عن الاوطان لا يستفسزني الى بلد سافسرت عند ايساب واصدى فلا أبدي الى الماء حاجة واسدى فلا تعداب وق اليعملات لعساب

وتعزله غربته عن الآخرين، ويقع في وهدة الصلف والتعالي والتفاني في تشمين الذات وتأكيدها وتضخيمها، واحتقار الناس، وكأنه يرتفع بانخفاضهم وينتصر باندحارهم، في معادلة غير متوازنة، ابتدعها الشاعر ولم يهنأ بها، ولم تؤد به غربته ان يتبعد عن ذاته أو يحاول نسيانها احياناً او يديم التفكير فيا هو خارج عنها تلهية بوسائل لا حصر لها أوجدتها البشرية هروباً من ان تكون الذات محور الاشياء جميعاً فلم يجد الشاعر من ينقذه من ذاته أو يبعده عنها قليلا، وظل وحيداً نائياً بنفسه عن الجموع، معتزا من ذاته أو يبعده عنها قليلا، وظل وحيداً نائياً بنفسه عن الجموع، معتزا بتفرده وعالمه الخاص (١٠٠):

بم التعليل لا أهيل ولا وطين ولا تحياس ولا سكين ولا تحيير ولا كيلغني أرييد مين زمني ذا أن يبلغني ميا أضر بياهيل العشيق أنهيم هووا وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا تفني عيونهم دمعيا وانفسهم في إثير كل فبيح وجهه حسن تعلي اليوا حلتكم كل ناجية فكيل ناجية فكيل مين عبي اليوم مين مهجي غمن ما في هوادجكم مين مهجي غمن الا فيها لها غن ما في هوادجكم مين مهجي غمن الا فيها لها غن المناهية المناهية

ويحمل معه في اغترابه نقيضه الاكبر، طموحه غير المحدود، ويعتمد في تحقيقه على المال والسيف والشعر، وتكدست الاموال، ولم تجد، وتبددت في مقتله، وكان للسيف عنده صولة وجولة، ولكنه لا يغطي ابعاد ذلك الطموح وحده، وبقي الشعر واوقعه في اغتراب جديد وذل لدى الممدوحين وخضوع لامزجتهم المختلفة: «اني ملقى من هؤلاء الملوك، اقصد الواحد بعد الواحد، وأملكهم شيئا يبقى ببقاء النيرين، ويعطونني عرضاً فانياً. ولي ضجرات واختيارات فيعوقونني عن مرادي فاحتاج الى مفارقتهم على اقبح الوجوه (١١). ولكن، أترك المديح ويترفع عنه ويرذله (٢١):

أب سعيد جنب العتاب فرب رائي خطأ صوابا فانهم قد أكثروا الحجابا واستوقفوا لردنا البوابا وان حدَّ الصارم القرضابا والذابلاتِ السمرُ والعرابا يرفع فيا بيننا الحجابا

واذا ترك المديح فمن سيدركه، اذن، من أبناء عصره باعجاب؟ وان خلدته العصور الاخرى، فها قيمة ذلك اذا افتقده في حياته؟ كيف يمكنه الشعر بلا أماديح ان يعرف سيف الدولة والآخرين؟ ان يرتاد قصور الملوك والامراء، ان يخوض حروباً وغزوات، ان يفخر بنفسه وان يعرف العالم؟! ومن سيأتي اليه في زاوية ما منسية، يحفظ اشعاره الذاتية الخاصة ويذيعها بين الناس؟ واين الجاه والمال والنفوذ؟ فيمدح سيف الدولة ويثير الحساد والمناوئين، ويشيد بمحاسن كافور ويطلب ولاية، ويترفع عن مدح اخرين فتؤلف في مساوئه ومثالبه الحقيقية والمتوهمة، الشخصية والشعرية، الكتب والبحوث، وتصدح المجالس الادبية بأخباره واشعاره، ويسهر الخلق ويختصمون؟ لم يكن مامه سوى المديح، وارتضى ذلك ووقع في محنة اغترابه الجديد: خضوعه للممدوحين واهوائهم ورغباتهم، وانفصاله عنهم واقعاً وشعراً وانسانية. ومها فخر وتمدح وامتنع عن الانشاد واقفاً فانه

يبقى عندهم شاعراً مداحاً ووسيلةً للشهرة والدعاية والخلود، لقاء مال وثمن وكان يعرف ذلك ويتعبه (١٢):

شرُّ البلاد مكانٌ لا صديتَ به وشرُّ ما يكسبُ الانسان ما يصمُ وشرُّ ما يكسبُ الانسان ما يصمُ وشر مدا قنصت و الحتي قنصص شهب البناة سوالا فيه والرخم

وحدث الانفصال بينه وبين ممدوحيه ، فعرض بهم وأهانهم احياناً وفخر بنفسه ، وبينه وبين واقعه مداحاً ، فوضع لنفسه قيمًا ، ولم يتفق معه العالم ، وبينه وبين الشعراء الذين خبت جذوتهم بأنواره ، وقام الاعداء والمناوئون يغتالون موهبته ويزعجونه فاحس بمرارة ولوعة وغربة انسان لا يستطيع الا ان يكون وحيدا (١٤) :

أهـــــمُّ بشيء والليـــالي كـــانها تطــاردني عــن كــونــه واطــاردُ وحيــدٌ مــن الخلان في كـــل بلـــد اذا عظــم المطلــوبُ قــلَ المــاعــدُ

ان ارتباطه في حياته بشخصين، هما جدته وممدوحه سيف الدولة، بالرغم من جفائه وخذلانه، لا يكفي لتكوين علاقات انسانية طبيعية بينه وبين الناس (١٥٠):

وما أنا منهم بالعيش فيهمم ولكسن معدن الذهب الرغام

وافقده طموحه وطاقته الهائلة وولعه بالمجد ان يروي اغترابه وانفصاله وانفصامه بود حقيقي يمنحه الأهل او يضفي عليه الوطن ظلا من الطأنينة والسعادة والقناعة (١٦):

## 

ان النفيس غريب حيثها كانسا

ولم يتعبه شيء كتطلعه الى الكهال، وعجزه عنه، وايغال عقدة الالوهية في ذاته (۱۷) :

ولم أرَ في عيــــوب النــــاس شيئـــــاً

كنقصص القادريسن على التمام

فهل یمکن ان یزول اغترابه، لو ادعی الشاعر النبوة حقا، وآمن به کثیرون حتی یؤمن هو بنفسه (۱۸):

ما مقامسي بارض نخلسة الا كمقسام المسيسح بين اليهسود مفرشي صهوة الحصان ولكن

قميصيي مسرودة مسن حسديسد

وهل يزول اغترابه، لو جمع اموال الدنيا، أو حصل على ولاية واتسعت آماله وامتد نفوذه الى بلاد شاسعة واصبح من أمراء عصره وقواده، وخاض الحروب والغزوات منتصرا، فتوجته أكاليل الغار؟ ام كان هذا وذاك عذرا لتبديد طاقة الاغتراب في نفسه، والهروب من ذاته، والبحث عن موازنة بين الواقع والطموح، وبين المشال والتحول، وبين الحلم والحققة!؟

<sup>(</sup>۱)  $_{-}$  (۱) الدیوان،  $_{+}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱) الدیوان،  $_{+}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (۱)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)  $_{-}$  (1)

<sup>(</sup>١١) خزانة الادب ٢ ـ ٣١٣.

<sup>(</sup>۱۲) ـ (۱۸) الدیوان، ج۱، ص ۱۰۵. ج۳، ص ۳۷۳. ج۱، ص ۲۷۰. ج ٤، ص ۷۰، ۱۲۵، ۲۳۳. ۱۱۵۰ ج۱، ص ۳۱۹.

## الفهرس

| مقدمة                                     | ٥   |
|-------------------------------------------|-----|
| المتنبي والنقد الأدبي                     | ٩   |
| المتنبي وحاسدوه                           | ۱۷  |
| المتنبي والحكمة                           | ٥١  |
| رثاء الانسان                              |     |
| صفات السيف والنزعة الحربية في شعر المتنبي | ۷۵  |
| المتنبي وكافور للمستسلم                   | ۸٧  |
| الشاعر والمرأة                            | 1.1 |
| غربة المتنبى                              |     |

## من كتب المؤلف

الشعر العراقي الحديث ـ مرحلة وتطور منشورات دار صادر ـ ط ۱ ، بيروت ۱۹۷۰ ، ط ۲ ، دار الرائد العربي ـ بيروت ۱۹۸۷ .

التكسب بالشعر

منشورات دار الآداب ــ بیروت ۱۹۷۰ الشعر والزمن

منشورات وزارة الاعلام ـ بغداد ١٩٧٥ الاصول الدرامية في الشعر العربي منشورات وزارة الاعلام ـ بغداد ١٩٨٢

احمد الصافي النجفي (ظاهرة شعرية وعالم حر) دار الرائد العربي ــ بيروت ١٩٨٧ دراسات في النقد والأدب دار الرائد العربي ــ بيروت ١٩٨٧

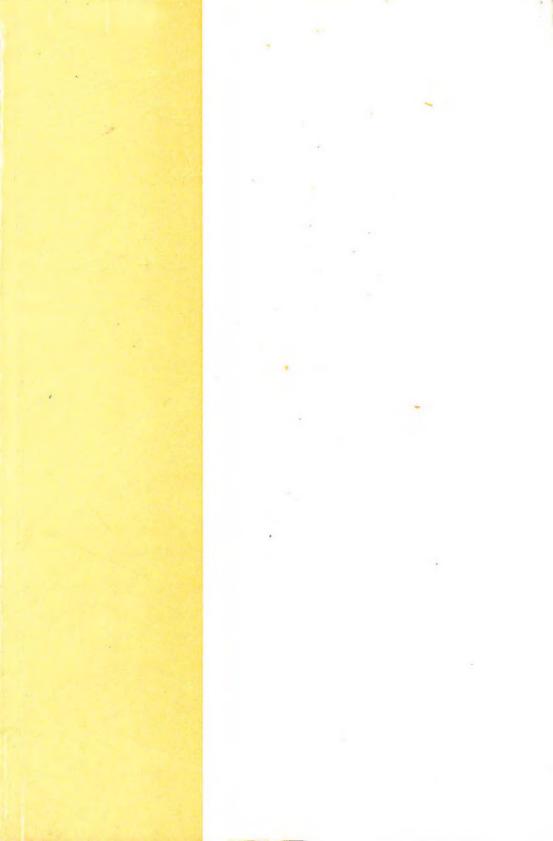